ب . ؟ ! • الشهيد الرائد عز الدين القسام . . • « للمثاة الوطـــنى∢. ● من المفكرة – خواطر ، وذكريات – ةً ● « جمَّعة الرفق بالحيوان الايرلندية » . . ● أخبــــــار ، وامرار ﴿ مع شق الابحاث ، والتعليقات السياسية ، والقصائد

﴿ بَسُمُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾

الى اخواننا العرب. لعلهم يسمعون ويتذكرون؟ ١

الكثيرين في ديار العروبة امجادهم طيب الله ثراه مدوية في الافاق

التاريخية ؛ واصالتهم القومية ثورة على الظلم والاستبداد ،ومن

ويصهرهم في بوتقة التبعية الاجتبية اجل الحرية ، والوحدة ، والحياة

نهائياً . . حين استسلم هؤلاء ، الافضل . . هب الاردنيون جيعاً واولتك الى الواقع الفروض - شبأ، وشباناً - يضعون عليهم نتيجة تبعية اربغاية سنة بالغالي والرخيص مع الثورةحتى حين ذلك كان في هذا البلد الصغير النصر . . وهذا هو شأنهم مثلما

عساحته ، وتعداد سكانه الكسر كان تأييداً ومساهمة في ثورات

العراق ، وسورية ، ولبسان ،

ومصر ، والمغرب العربي وسائر

الثوراتالتحررية واجبأوشعورأ

بالمسؤوليةغير منتظرين أنيكون

يلاقونــــه من التنكر والجحود

يسمعونه من التـــهم والتهجم

والافتراء ، ويرونه من اساليب

الضغط عليهم ماديا ومعنويا وهم

الذين لا يريدون للعرب إلاخيراً

ولا يضمرون للاشـــقاء الا نوايا

الدعموالمؤازرة والتضحيةوالمضى

معهم قدماالي الامام نحو الاهداف

فيا أيها العرب.. يا اخواننا

في كلمكان . . انقضية فلسطين

هي قضية الجميع ، والديار المحتلة

من الارض السوِّرية العزيزة؛ ومن

الديار المصريةالمباركةهيمسؤولية

الجميعولا يعفي احدمن مسؤو ليتها

هذا الذي يدبر للاردن من العدو

ومن الشقيق ، ومن الصـــديق ،

بل الذي يعفيهو تقدير ظروف

الاردن ، ودعمها ومساندتهــــا

ومدهـــا بالمال والعتاد ، وفتح

الابواب المؤصدة امامها لتظل

قوية صامدة ، وليظُل شعبها على

ما هو عليه من قوة في معنوياته٬

• البقية على صفحة ٤ •

المنشودة .

حين كاد النسيان أن يفق حتى اذا اطلقها الحسين بن على

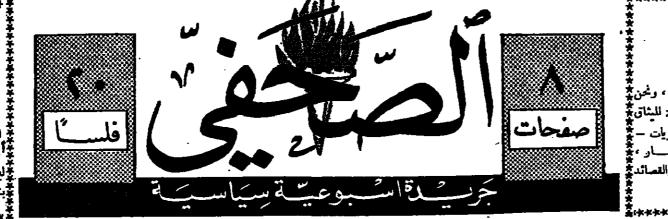

أنفق « أبر بكر الصديق » معظم ثروته في سبيل نشر الدعوة الاسلامية ، وتوفى ولم يخلف فمها شيئًا يذكو . وقسم "عتقفي حياته سبعة نفر من المسلمين كان كفار قريش يعذبونهم للمي الله الوثنية ، ومنهم : بلال ، وعامر بن فهيرة ،وجارية

مان \_ الثلاثاء ٢٨/٩/١٩٧١

وبعده

بشاعره الوطنية والعظم بوفاءاته

العربية الاسلامية .. كأن فعه من

انتظر ساعة الصفر لينطلق مع

الركبالثائر نحو الاماني السامية

في تحرير العـــرب ، ووحدتهم

وتبوئهم المكان اللائق يهم بين امم

الارضمثلما كانوا فيعهدفتوحاتهم

الزاهرة ، وملطانهم الغابر حين

انطلقوا من الجزيرة العربيـــة

ليتخذوا من هــذا القطر العربي

مركز الانطلاقات المحدة الى

الشرق ، والى الغرب في سبيل

اعلاء كلمة الحقوالعدالة الإجتماعية

ونشر الرسالة العربية الاسلامية

بأمر من ممد عليه الصلاة والسلام،

وبقيادات جعفر الطيار ءواسامة

بن زيد ، وشرحبيل بن حسنة ،

ويزيد بن أبي سفيات ، وخالد

بن الوليد، وأبي عبيدة عامر

-بن الجراح ، وعمرو بن العاص ،

وعقبة بن نافع وغيرهم وغيرهم

منتشرفت بلادنا العزيزة بكونها

مكانخططهم ومنطلق زحوفهم

المقدسة – بمرأ، ومقرأ، وقاعدة

قيادة – من هنا ، من جــــوار

المسجد الاقصى ، ومن الارض

التي باركها الله؛ انطلقوا وحققوا

حين استسلم المكثيرون

انتظر الاردنيون القائد الرائسد

الأعاجب إ

12-24 - 3

Sec. 25. 10

F , Jr"

۾ حجر ز

. .

1 15 1 LAP

. .

3 - E. J.

ﷺ صاحب الامتياز : ضيف الله الحمود ﷺ

العدد ٧٥ السنة الثانية

# مسرب متفرقون مختلفون الم

في السر ، وفي العلانية تعمل قوات الاحتـــلال في الاراضى العربة المحتلة جمعها ما بدل على انها مستخفة بهذه الامة عستهترة با تسمع من تهديدات وتوعدات من العرب في مختلف ديارهم وامصارهم . . قادة ، وشعماً . . زعاء ، ومسؤولين لأنها أي سلطات العدو ترى مع هذه

التهديدات الجوفاء ، انقسامات واختلافات وضياح اوقيات اضعفت الجبهات العسكرية ، والوحدة الوطنية ، وجعلت العرب اعراياً ، والوطن اوطافاً والكلمة الموحدة الصائمة كلمات متنابذة ، متشائمة ، اذ لو لم يكن الامر كذلك لما استمر العدو في ازالة معالم العروبة

والاسلام من القِدس ، مثل ذلك تطويق الخليل وكذلك استيطان الجولان ، وبناء شبكة المستعمرات في سيناء وغيرها من الديار المبتلاة بالصهيونية احتلالأوبعرب اليوم فرقة وتخاذلا ومشاحنات تخدم الاعداء الخدمة التي هم يطلبوها. . . فالى متى يا عرب،

والى متى يا اسلام . . والى متى تبقون ترون بلادكم ، ودياركم ومقدساتكم يعتدى عليها وانتم سادرون في حدلكم البيزنطي ، وخلافكم المقوت . . وان يبدل الحال الى ما هو يعيدالتا لف والتآخي ويعيد القوة الرادعة الي تطرد الاعداء وتحرير الديار .

## من الاقطار الشقيقة

معالي السيد فرحان الشبيلات يميش في بلده الثاني تونسمعززاً مكرماً من كبــــار المسؤولين

أرثيك بقلم يفصحعما في القلب

من وفاء ، وعرفان جميل ،

واكتب عنك من مداد المشاعر

المتعاطفة المتحابة بعمدأ عن جو التحاسد والتباغض والنكراهية في بلده الاول – مهبط رأسه ،

صار بضاعة قديمة في بلدنا حل

الى د الصحفي ، برسالة تشجيع علماً منه بأنه حتى التشجيع هذا

ومسرح نشاطاته في عهـــود هناك، مطمئناً في رحاب الاسرة لسباب . . وقد تلطف فنعت

النابضة بالاخلاصلن قد اخلصوا لاصدَقائهم، ومواطنيهم ، وبروا ببلدهم ، وامتهم بالكفاح المتواصل؛ والسعي الحثيث وراء المثل العليا ، والاهداف السامية لهذه الامة التي أصبحت اليوم وهي تشكو تصدع مجتمعاتها ، وتشتت آرائها وافكارها ، واعوجاج صفوفها وضباع مفاهيمها . المثل العليا التي ناضلت من أجلها بفكرك ، ويراعك ... بهذه المؤلفات التي اعطيتها زهرة شبابك ، ومعظم اوقاتك رامياً من وراء ذلك كله الى الساهة المبرورة الحيرة في توعية الاحمال الصاعدة ، واظهار الحقائق الناصعة ، وتوضيح معالم الطريق بالاراء السديدة، والافكار النيرة وفي خلاصتها كلها دعوة الى الالفة ، والمحمة ، والاخساء

والتعايش بقاوب صافية أوافئدة

متحابة متراصة تقدر لذوي الافضال افضالهم ، وللمجاهدين جهادهم وللعاملين اعمالهم الانسانية والقومية .

يا أبا خالد!لقد غيبك الموت صديقًا حميمًا ، ومواطنًا صالحًا وانسانا عاش في خدمة اصحابه ورفاق دربه فكنت لهم نعم الرفيق والاخ الصديق سخى يد، كريم طبع باذلا الكثير من المال، والوقت في سبيل هؤلاء واولئك المعارف ، والاصدقاء حيثًا كانوا ووجدوا مغتبطأ بلذة الوفاء ، وأنك عشت في اطار عقيدة ترى أن منحق اصدقائك ومواطنيك عليك خدمتهم ومساعدتهــــم ومواساتهم حين الشدائد، ولذلك فقد كان موتك عزيزاً عليهم وخسارة كبيرة لهم لاتعوض لان أمثالك قليلون ، ومن هم في مزاياك أقل حيث بذلك وعطاؤك وسخاؤك ووفساؤك وتضحياتك من أجلهم جميعاً .



أرثيك بالحزن ، وأكتب عنك بعض خصالك واجباً على لانسان عرفت فيه أنبلما عرفت بمواطن فليتغمدك الله برحمته ، ورضوانه ، وعزاؤنا أنك قد تركت بيننا ۽ خالداً ۽ على المهد وعلى حسنالتربية والخلقالرضي كما تركت هذه الاسرة الكريمة التي ستعيش مرفوعــة الرأس بالذكريات الجملة ، والمخلفات العلمية والادبيةالتي تركتهاوراءك لتظل ترمز الى ادبك ، وعلمك وثقافتك ووفائك . . وعليك سلام الله .

أخوك ضيف الله الحمود

محله تثبيط الهمم ، والتنكر والجحود ومحاربسة المخلصين ومــع الشكر الى و ابي غيث ، نبعثها تحية اعجب اب وتقدير لتونس الخضراء ، وشعبها الوفي راجين للتحربة الاجتاعة ــ الاقتصادية فيها مزيد التقدم والنجاح ، ومنوهين بالدور الذي تــؤديه تونس في رأب الصدع العربي ، ولم الشعث المتفرق ، والى اللقاء هنا يا فرحان باشا حيث يدفعنا التفاؤل الى الاعتقاد بأن عهدا جديداً تفرضه الظروف والاخطار المحدقة سيزدهر بالمحية والالفة وتبادل الثقة اسرةعربية اردنية تتعاونعلى الخير، وتفسح المجال للجميع ليعيشوا اخوة كرماء متعاطفين متعاونين تملأ قلوبهم المودة .

• مر على الاردن ، خلال الاسبوع الفائت الاستاذ احمد الخصاونة المدير الاقليمي لمنظمة التغذية الدولية في جدة في طريقه الى مؤتمر دولي في ايطاليا . . وقد سرنا جداً أن نسمع منه عن الانجازات الهائلة التي تحققهما المملكة السعدودية في مختلف الميادين وخاصة ميادين شملق الطرق ، والعمران ، والنهضة البنية على المغمه الثلبنــة

## ل الجاهدين، والشه-

٠٨٨١٩ - ١٩٣٥ م)

فهو غـــني عن التعريف اذ كان كما عرفه ابناء فلسطين في طليعة المجاهـدين الابرار • ومن خدرة الابطال الإحرار والشهداء الاخيار، الذين ابلوا البلاء الحسن في منادن الشرف والكفاح ، وجاهدوا بتصميم واخلاص حق الجهاد ، وعمل بكل قــواه في سبيل انقاد الامة وتحرير البلاد، من براثن الاستعمار والاستعباد ، وللقضاء على الصهيونيين الاوغاد، يجانب استئصاله شأفة الفساد ، اينا كان . .

رلن تنسى الامـــة مواقفه الخـــالدة المشرفة في منطقــة ( مسهيون ) اولا في عام ١٩٢٠م أو في ارض فلسطين اخيراً سنة ١٩٣٥ م حيث خر شهيدا مضرحاً بدمائه الطاهرة ، رهو صائم ؛ يشكو طغيان الظلم : من الحكام الظلام – البريطانيين المستعمرين- الذين وطدوا أقدام الصهيونيين في فلسطين وشدوا أزر المعتدين الغاصبين . .

أجل: يجب على هذا الجيل الناهض ان يعرف الشيء الكثير عن (شيخ الجاهدين) الذي كان رمـــزاً للمجاهد الصابر • وعنواناً للوطني المثالي الشــائر ، ومناراً لڪل مخلص صادق ، أو عالم عامل . .

فكان رحمه الله الحطيب المفود الذيعرفته معظم المساجد والمعاهد في محافظة (اللاذقية) · المتابر ؛ والهب المشاعر ؛ براقاض على المصلين من بيانه الساحر ما بوقظ الافئدة والخواطر ووتدفق في مواعظه المؤثرة تدفق السحر الزاخر . . ويجدر بنا قبل التحدث عن ثورته ، ومواصلة جهاده ، وعن كيفية استشهاده ان نذكر نبذة موجزة عن ترجمة حيـــاته . .

٢ ـ مولده ونشأته:

ولد شهيدنا المرحوم الشيخ عز الدين بن عبد القادر بن الشيخ محمد القسام في (جبله) التابعة لمحافظة ( اللاذقية ) عام ١٨٨٠م من اسرة عريقة امتازت بعقائدها الدينية ، ومواقفهــا ، الوطنــة المشرفة ؛ حيث نشأ في مهدأبيه الفاضل الجليل الشيخ عمد القادر القسام (من عيون وجهاء مدينته) على هدى فضائل الاسلام؛ مطبقاً

لتمالمه ، عاملًا باحكامه . ويعد ان اتم فقيدنا الشهيد دراسته الابتدائمة في بلدته المذكورة ، أوفده والده الى مصر ، حيث دخل الأزهر ، وتلقى العلوم الدينية والعربية وغيرهــــا من المباحث المقررة لطلابه وقتئذ على أكابر العامـــاء ، وفطاحل الشوخ الصلحين فيه ؛ فتحلت مواهبه وتفوق على رملائه ، اد كان بسهم من المعرين .

الاوطان بالقضاء على الاعداء..

ولما ان ارتوی من منهــــــله العــذب ، ونال اجازتــه ( اي شبادته العلمة العلما ) بامتماز عاد انی مسقط رأسه ، وهنالك أخذ يدعو المواطنين الى اتماع طريق الاستقمامة وساوك سبل العزة والكرامة ، ليتمكنوا من . الذود عن الوطن وال**دين ، وقد** اشتهر بينهم بالاخلاص المقرون بالتفاني والتضحية . فكان يسعى بكل قـــواه لتوعية الاهلين ، وحثهم على النطـوع في سبيـل تحرير فلسطين من براثــــن المستعمرين من بريطانيين وصهيونيين .

٣\_وبالنظرائقة الاهلين بنزاهته ، وصلاحـه وورعه ،

وتقواه ، و تجرده عن مصلحة دنياه ، حيث جمع بين الاخلاص والاختصاص في مسلكه الديني.. فقد التفوا حوله ، بعد أن آمنوا بدعوته ، وأجمعت الجماهير على محبته ، لصدق لهجته وامانته ، وثباته على مبادئه الشريفة الخبرة وتحمله المشاق في سبيل القيسام بواجباته ، وتــأدية رسالته . . الامر الذي سهل له جمع السكلمة والشمل ، وبــــذلك تمكن من توحيمد الصفوف نحو الهمدف الاسمى، بعد ان توحدت القلوب وارتاحت النفوس بفضل ما يلقمه

على الجمهور من الوعظ والارشاد

مع العمل بما يقول . . بل كان لسان الحال اشد تأثيراً من اي مقال . . لهذا استطاع ان يقضي على منابع التفرقة والفساد ، بما أثاره من حميتهم الدينية ، ومسا بثه فيهمن روحالوطنية والجهاد في سيل انقاذ البلاد من ايدي الاعداء الطغاة الاوغاد . وذلك يجانب سعيه مع اخوانه الاماثل الى نشر الاصلاح الديني ،وتقويم ما اعوج في المنهج الاجتاعي . .

الشهيد في طليعـة الجاهـــدين

الخلصين الذين حاربوا المسعمرين

بلسانه ودروسه ويقلمه ورسائله

ثم جاد يدمه . . والجود بالنفس

اقصى غاية الجود . .

ع ـ جهاده في سبيل الله: لا مشاحة بارن دعوته: ( الدينية ) لاقت آذاناً صاغة، ومستقيله . . وقلوباً داعة ، ونفوساً صافية لانها كانت خالصة من كل شائبة

( دنيوية ). . فلا غرو وَلاعجب اذا أثــرت وأينعت ، وآتت أكلهــا ؛ وكان من محصولها : الدلاع نار الثورة ، في منطقة ( صهيون ) التابعـــة لمحافظة ( اللاذقية )في الجمهورية السورية ؛ ومن المعروف لدى العموم بات ديار الشام من قديم الازمان هي دماغ العرب المفكر ، بل قلب الاسلام الخافق ولسانه الناطق... ووحدة عمله مع الشيخ صالح العلى ، وابراهيم هنانو ، واخوانه من الجاهدينوذلك في عام ١٩٢٠م اي على اثر احتلال الفرنسيين لدمشق، بعد خروج مليكها الشبان المسلمين . . فيصل بن الحسين منها - حيث نكث الحلفاء بعهودهم لابيه العاهل الهاشمي صاحب الثورة العربية الكبرى . فكان فقدنا

ه - الحكم عليه بالاعدام لقــد خشي الفرنسيون من اتساع نطاق الثورة ، بالنظر لما

له من النفود الديني بين الجماهير فحكموا عليه بالاعبدام حكمأ غيابيا مع مصادرة املاكه وامواله . .

لو جاز في الاسلام \_ كما يفعل الغرب \_ اقامة التماثيل لعظيم من عظمانه ، او قائد رائد من

كبار قواده ورواده ، لوجب على الامــة التي انجبت امثال الشهيد الامام : الشيح عز الدين

القسام، اقامة اضخم تمثال، يقام في ساحة النضال، ليكون درس عبرة الاجيال. . فتنسج على

منواله، ويكون قدوة حسنة في افعاله، قبل حكم اقواله ، وسيديد آرائه ، وحافزاً لشباب اليوم

وكهول الغد على التضحية والفداء ، في سبيل تحرير الامة من قــوى الطغيان ، ورفع شأن

ومـــع ذلك لم يفت ذلك بعضده ، بل ظل يناضل ويقاتل حتى انتهت الثورة السورية فآثر النزوح الى فلسطين واتخــذ من مدينته (حيفا) مركزاً له ، وليجدد في مسجدها الدعوة الي الجهاد الاكبر توطئة للجهاد الاصغر وذلك كما عهــــدناه في سورية؛ حيث لم يبخل على وطنه وامته بصحته ومسأله ؛ وبوقته

فكانت له تلك المــواقف الشرفة في وجــه المستعمرين ، واذنابهم من الصهيونيين مضرب الامثال للأجيال الصاعدة ، والمنظمات المجاهدة . . بما يشحذ العزائم الهامدة . . . ويشعــل النفوس الجــامدة . . وظل على هذا المنوال زهاء خمسة عشر عاماً.. يروض الناس على الطاعة كما فعل رسولالله في بدء دعوته ــ وحثهم على مكارم الاخلاق ــ التي هي التخلق باخلاقالقرآن\_ وبعد ان سعی بنشید جامع ( الاستقلال ) مجيف ا ، اصبح خطيبه وامامه والمدرس فيه ، وفي الوقت ذاته كان رئيساً لجمية

٦ مساهمته اثناء الحرب

التي وقعت في طرابلس الغرب يحمع المال والسلاح للمجاهدين.. ولا يفوتني في هذه المناسبةوقبل مرد حربة في فلمطين ان انوه عن اعماله المشكورة ، ومساعيه المبرورة : حيث كان مجمع بمن يتوسم فيهم الخمسير والصلاح ، المال ليشتري به السلاح والعتاد؛ لنجدة اخواننـــا المجاهدين في طرابلس الغرب وذلك في اثناء

تداعى له سائر الاعضاء والمي والسهربيناتركنا الاعداءيدنسون مقدساتنا ، ويحرقون المسعد الاقصى ويستمسرون بالحفريات تحته لهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه ، واكتفيـــا بالشعاراتُ المزيفة والتي كان من نتائجها اقتتال الاخوة ، وانحلال عرى الارحمام وانتهاك لحمة الدم، وشوابك الاخاء .

Samuel 130

.

-

Anna a

بقام الاستاذ جميل شاكر

حملة الايطاليين على الليبيين٬ وفي

مقدمتهم احد كبار قادة جماعة

السنوسين الشهيد عمر المحتسار

\_ رضي الله عنه \_ الذي طوقته

القوات المستعمرة بعد ان وقع

حريحاً تنزف دماؤه بغزارة -

وبالرغ عن جراحه وشيخوخته

فقد قبل بان السلطة العسكرية

الايطالية الفاشية – القت به من

الطائرة انتقاماً لجنودها الذين

قضوا نحبهم برصاص جماعته من

المجاهدينالصادقين المخلصين لرب

العالمين وانزلوا يهم خسائر فادحة

بالارواح ومحاربتهم لعدوهم بسا

غنموه منه من اجهزة واسلحة

وعتاد . . فأين امثال هؤلاء ممن

يرفعون الشعارات القومية زوراً

وبهتاناً، ويقترفون انواع الجرائم

باسم الثورة ، أو المبادى،

الائتراكية المستوردة ، ونجدهم

يتركون الاعداء المحتلين لبلادهم

ليقوموا بالمجادلات البيزنطية ،

والمنازعات الداخلية بمختلف

المبررات والادعاآت والاقتصار

على المهاترات والافتراآت التي من

شأنها اشعال نار الفتنة ، وسفك

الدماء ، ودمار الديار وخراب

البلاد بينا عدونا لامتنا العربية

بالمرصاد . . ومن المؤسف حقاً

فقدان الثقة بين التكتلات أو

الاحزاب والمنظبات المختلفـــة

الاهداف والغايات بما يؤججبينهم

انواع الاحقاد ، فتسوءالاخلاق،

وتنهار مقومات الامة ونتسحة

التنازع على السلطة الفشل، لقوله

تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا

وتذهب ريحكم) اي قوتكم

ودولتكم . . وعندئذ يحل الهدم

مكان البناء ، والنفسخ والضياع

مكانالتامك والتلاحم أو التماون

والتراحم؛ فاين نحن من المؤمنين

الذين كانوا في توادهم وتراحمهم

وتعاطفهم وتناصرهم كالجسيد

الواحد اذا اشتكى منه عضــو

٧ ـ كيف استشهاده:

لما تحقق لفقيدنا الشهيد : ان وامتدت زهاء ثلاثين سنة (مز ١٩١٧ لغاية ١٩٤٧ ) لم تجد فسلا اللهم سوي التسويف والماطلة ؛ واماتة القضية الفلسطسة بالحداء والمخاتلة ،عندئذ ازمع على الحروب وذلك في عام ١٩٣٥م يقود المحاهدين الذين تخرجو امزمدرت وقد بايعوه على الموت والشهادة 💮 🗝 -في سبيل الله ، وانقاد الوطن من ايدي الغزاة الطامعين ، فرابط في احراج. (كفرزان)و(بركين) --ثم نحاز الى ( جسال البارد) و (كفرقوت)ثم منها الى احراش ( يعبد ) قرب ( جنن ) حث خاض المعارك بإيمان ، ويطوله نادرة وقد احتدمت رحاها طية دلك اليوم؛ متمسكا بقوله تعالى: «ومن يولهم يومنددير ۽ الامتحرفا لقتال او متحيزاً الى فئة فقد باء بغضب من الله ، ومأواد جهم وبئس المصير » لهذا استات مع رجاله ، في المقاومة تجماد قوة الاعداء التيتفوق مئات المرات.

أن لم تكن الآفاً مؤلفة بعد وصولالنحدات الانكلىزية الجهزة باحدث الاسلحة ، حيث احاط الجنود به وبجاعته القلائل جدأ من كل جانب ، وظلوا يقاتلون بضع ساعات هذه الحشو دالكبيرة حتى نفد منهم العتاد . . فخرمع اخوانه شــهـداً في ساحة الجــهـ والشرف وكتب الله له الحلود في جنات النعيم مع الشهداء الابرار في ٢٠ تشرين الثاني سنة ١٩٣٥م وكان قبيل استشهاده يردد قوله ( لن نستسلم مذا جهاد في سيل الله ) ، ( يارفاقي موتوا شهداء تفوزوا بالجنة) وهذا المقال يثبه ماكان يقوله الاجداد في ميادن القتال كقولهم : ﴿ أَلَّا وَانَ أَعَلَىٰ الدرجات درجة الشهادة افارضوا عالم الغيب والشهادة ، وهسنا الجهاد قد قام على ساقه ، وكـــــ

• البقية على صفحة ٣ •

مِعَمَّةُ مِعَمَّةً مِن الله الله المُعَلَّقِ ، حينا انسحب الجيش ، والادارة العثانية مواطن تمتديده للعبث بدور الحكومة ومؤسساتها ستقطع . . وخلال بضع ساعات عادت الامور الى درعا عودتها الطبيعية وادرك الاهاون كافية ان مسؤوليتهم جماعية في المحافظة على دور الدولة ، ودوائر

المتغطرسين من المنتدبين البريطانيين تفجرتُ دموع هــؤلاء غزيرة على

الحيول الضعيفة ، والابقار الهزيلة ، والحير المحملة بالحبوب والمؤن ، امُ اللهِ واب السهر أيا ... و المالمة الاولى من درعا في نهاية الحرب العالمية الاولى وعلى الجمال التي ترعى الشوك ممملين اصحابها مسؤولية هزالها، وتحميلها ورعيها في البوادي والصحارى شفقة منهم وهم الدين لم يشفقوا عـــــلى ١٩١٨-١٩١٨م وتحت ضغط الجيش العربي الثائر الذي دخل المدينة ورفع راية الثورة على دار الحكومة فيها فرحاً بذلك ومتحمساً لنجاح الانسان العربي الذي تنكرت له سياسة حكومتهم وجحدت حقه في الحياة الحرة الكريمة ، وقسموا اوطانه تحت استعمارهم واضطهادهم الخطة التي ارادها بدخول درعا قبل أن تدخلها القوات البريطانية ومصائب احتلالهم وبطشهم الشديد ، واسسوا دجمية الرفق الحنوان، ﴿ الفرقةُ الهنديةِ﴾ التي كانت بدورها ووفق خطة لئيمة لم تنجح فيما قد سعت بحياس للخول درعا قبل دخول جيش الثورة العربية وطليعته تتحرش بالمسافرين على خيولهم وجمالهم وباصحاب الدواب يستعملونها ضاط عرب واعون بعيدو النظر فازت خطتهم بالسبق الى المدينسة في شؤونهم الزراعيــة والتجارية ويفرضون الغرامات والنفقات ، وكل ·· العربية انسورية ، ولكنهم وفي اثناء ابتعادهم عن السرايا المنوه بهــا في هذا نكاد نصدقه جدلاً وإن من ورائه حسن النيــــة الا إن الذي ما · اعمال اخرى داخل وحول المدينة فوجئوا بأخبار النهب ، والسلب ، صدقناه في حينه ان يكون رئيس الجعية و الستر هد ٥٠٠٠ خبير سياسي واعمال ايدى التخريب بالمنشأآت الحكومية الامر الذي هال الضباط واجتاعي ، وانسان قادم من (ايرلاندا الشهالية) التي لا تكتفي بالتمييز المنتصرين وعلى أسهم ضابطهم الذي صار فيا بعد كبيراً كبيراً بمركزه بين الحيوان ، والانسان بل بين بني الانسان بمضهم عن البعض الآخر، رِ . وتضعماته ورأيه الصلب العنيد وعقيدته التي لم تتغير . . . هاله ورفاقه وليس بين الابيض ؛ والاسود ؛ والاصفر ؛ والاحسـر ؛ والروسي ؛ ما يرى ويسمع فتقدم نحو والسرايا، فاذا بأحدهم وهو أحد ابناء شيوخ والاميركي ٬ والبوذي ٬ واليهودي٬ والمتعلم ٬ والجاهل . . بل بين ابناء الحافظة يسوق دابته محملًا عليها باب والسرايا ، وهنا لمع الشرر في عينيه الاقليم الواحد ، والعرق الواحد ، والجنسية الواحدة ، واللون الواحد واسودت الدنيا امامه الا الضوء المسلط على الوجيه – وحماره ، وعلى والقارة الواحدة ؛ والبيئة الواحدة . . بين ابناء الدين الواحد . . بين ابناء المسيحية ديانة الحبة والسلام ، ولماذا ؟ لان هؤلاء بروتسنانت ، تمعتها صفعات ولكمات وسباب وشتائم، ثم محاضرة على جمع مزالاهلين واولئك كاثوليك . . ويتحاربون ، ويقتلون بعضهم بعضاً . . ويهجر احتشدوا يستفسرون .. محاضرة عن الامن والاستقرار والنظام وعن احدهم داره وحيه من جوار اقربائه وبني عمومته لانه كاثوليكي وهم ِ الدارِ الحكومية العثانية التي اصبحت عربية وحمايتها من واجب الجميع بروتستانت يدمرون داره ، ويحرقون دكانه ، ويهدمون مصنعه .. كل وأن النهب والسلب ليست من خصال المواطنين الصالحين ، وان كُلُّ هذا في بلاد و المستر هذ ، الذي جاء بعلمنا الرفق بالحيوان وهو وامثاله

> حكومتها ومعاملاتها .. رحم الله ذلك الضابط العربي الكبير . \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ... في اواخر العشرينات من هذا القرن ، وفي عهد تسلط بعض القرن ، وفي عهد تسلط بعض القرن ، وفي عهد تسلط بعض

## اتحاد الجمهويات العربية ٠٠

الى لامام في المسيرة العربية الى الوحمة الشاملة مُطُوقً المنشودة؛ والتي هي أمل احرار العرب؛ ومنطلق نضالهم وألتي من اجلها ما زالت وستظل قوافل الشهداء تتلو الواحدة منها الاخرى حتى يتحقق الهدف العظيم ، وترفرف على الوطن العربي راية التجمع الواحد في ارض عربية واحدة لا حدود بين اقاليمها، ولا قيود على تنقلات ابنانها منيمسة مرهوبة الجانب مزدهرة اقنصاديا واجتاعيا وهي تملك ثروات لا عد ولا حصر لها . . والعرب اذ يهنئون أنفسهم يهانه الخطوة المباركة التي تخطوها مصر ، وسورية ، وليبيا نحــو اتحاد ، ثم في المستقبل ان شاء الله ونحو وحدة كاملة ليحدوهم الامل في ان تتقوى اسباب هذا الاتحاد يوماً بعد يوم حتى يؤتى ثماره من التقدم والنجاح وتحقيق الاماني المرجوة فيممستفيدا من اخطاء الماضي ، وتجاربه ، وعظاته وهي التي توضح معالم الطريق ، وترسم الخطيط المدروسة الناجعة ، وتحبول دون التقهقر والضعف. ولانخال المسؤولين في الاقطار الثلاثة الشقيقة يخطونها حذرين متبصرين متيقظين ومضاعفين جهدوهم ومساعيهم مع الشعب العربي في اقطاوهم العزيزة لتجنب كل ما من شأنه عرقلة المسيرة وزعزعتها كا قـد حدث في مراحل سابقة فشلت التجارب فيها نتيجة اخطاء كان يمكسن تلافيها بالصبر والاتاة والحزم وتلمس الاغلاط والاخطاء. سائلين العلي القدير أن لا يخيب ظن امتنا بهذا الاتحاد لا بل ان يجعله محققاً للاماني المعقودة عليه والأمال المنتظرة منه خاصة وهي احوج ما تكون في ظروفها الحاضرة الى أي نوع من الاتحادات تجمع الشمل ، وترأب الصدع، وتفظم الصفوف لترهب العدو، وتسر الصديق ، وتعيد اليانسين ثقتهم بأنفسهم ، وامتهم . والله ولي الامر واليه عاقبة الامور .

## مًا فــاز بالاحداث من عتبوا . .

## - للشاعر : زكي محمـــود الخصاونة |

لا الشمر يجدي لا ولا الخطب هذي وتلك غيرها الطلب الدهر ماض . . والعروبة في نوم عميق . . . أمرها عجب كيف الألى من شعبنا سبقوا هانت عليهم ضربة عظب

واليوم ها نحن الألى جرعـــوا كاس المنون . . وانقضى الأرب مستعمر يروي لنا عجباً . . اسطورة فيهساً هوى عجب من أرضنا يشري لنا تعباً من أرضنا - قد باعها - تعب

ما العتب من غاياتنا . . . أبدأ ما فاز بالاحداث من عتبوا

هيا نداوي جرخنا . . . لنزى من نحن بين الناس يا عــــرب القدس والاعراض قد هتُكت والناس من حولي بها صخب المهد والاقصى . . . يطوف به صهيون والانجاس . . يا عرب هبوا . . وقوموا من رقادكمو قد طال فينا النوم واللعب

﴿ صَاقَتَ عَلِي الأرضِ مَدْ نَكْبِتَ أَرْضِي . . وَنَارَ فِي . . تَلْتَهِبِ العيش . . كيف العيش في بلد قد هده العدوات . . والنوب

## اعلان

أيدوع

أون

ترغب وزارة المواصلات بيع درمات الخشب الخاصة بالكوابل المختلفة والموجودة في مستودعات هـ نـ الوزارة ، يمكن الاطلاع عليهاعن طريق مراقب المستودعات العام . 

للمتقين).

وكان من شهداء هذهالمعركة من فضله . . ) الآية

الاسرى الاربعـة من المجاهدين الذين اسرهم العدو بعد ان اثخنوا بالجراح وهم: (الشيخ حسن الباير من (بوركين) والشيخ عربي من (قيلان) قضاء نابلس. والشيخ احمد الخطيب من اهالي طولكرم ومحمد يوسف من مدينة نابلس. وقد حكمت عليهم المحكمة المسكرية بالاعدام ، غير ان المندوب السامي انزل هذا الحكم الجائر الى السجن المؤبد ، حيث قضوا فيه : احدى عشرة سنة.

## من ابطال المجاهدين والشهداء الخالدين [ بقية ]

النواة الاوني لباقي الثورات

المتعاقمة ، وفاتحــة عهد جديد

للمجاهدين الذين نسجوا عن

منوالهم وساروا على غرارهم

حيث أستمر الصادقون، الشرفاء

المخلصون في جهادهم المتواصلالي

قبيل اندلاع الحرب العالمة الثانية

٩ ـ وبناء على ما تقدم

فقد تحقق للجميع بان فقيدنا

الشهيد كان من اوائل من رفع

السملاح بوجمه المستعمرين

والصهيونيين في فلسطين ،كاوانه

لم يترك فيها بلداً او قرية إلا بث

فيها روحالجهاد الدينيوفي الوقت

ذاته فقد انتشرتدعوته في كثير

منالبلادالعربية حيث بشرجاله

ومريديه في مختلف الامصار من

العالم العربي لجمع المال والسلاح

۱۰ \_ تسمیته بامام

المجاهدين

وضربهأروعصفحة منالنضحية

والفداء ، فقد اطلق علىه الشعب

العربي لقب ( امام المجاهدين )

الفلسطيسين دون منازع كااطلق

اسمهعلى مدرسة وشارع فيمدينة

وقد كان لمنعاه رنة أسى في

(جبلة) مسقط رأسه .

وبالنظز لهذه الجهود الجبارة

والرجال.

كما هو مشهور ومعاوم .

يأمرون اتباعهم بتشريد ابناء اعامهم واخوالهم لان لهم طقوسا دينية

تختلف شكلياً وبمسائل ليست جوهرية في صلب الدين.. ولو حدثمثل

هذا في بلادنا ولم ولن يحدث بعون الله تراهم يقيمون الدنيا ولا يقمدونها

صراخًا واحتجاجًا واتهامًا لنا بأننا متعصبون . . ولله في خلقه شؤون

علماً بأن ما يحرى في ايرلاندا انما هو وصمة عار في جبين الاديان جميعها

النفاق في اسواقه فهلموا الى جنة عرضها السمولت والارض اعدت

وفي وجه الانسانية بأسرها .

غير المتكافئة الشيخ حنفي المصرى والشيخ يوسف الزبادي ، من بلدة الذيب، وغيرهم ممن لا نعلمهم ولكنالله يعلمهم فجزاهم الله احسن الجزاء في دار المقاء ، لقوله تعالى: و ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهــم يرزقـــون ) وقوله سبحانــه و ولا تحسن الذن قتاوا في سسل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آةاهم الله من

٨ ـ أسرى المعركة:

ولا يفوتنا ان نذكر هنا فكانت هذه الثورة المباركة هي

النفوس الابية ابالاضافة الىمكانته الدينية البارزة ، ومواهبه الفذة فجزاء الله عن المسلمين المؤمنين خير الجزاء ، والف الحق بــين قاوب السلمين ليكونوا يدا واحدة على الأعداء انــه قريب سميع الدعاء؛ وهو القدير علىما يشاء.

١١ ــ انجــاله

فقد انجب والحمداله ذرية فاضلة صالحة، ومن انجاله الاستاذ محمدعز الدن جعله الله خليفة لأبيه والهمنا واياه الصبر الجيل على فقده ، لاجرم واننا بعد مرور اكثر من ثلاثين عاماً على استشهاده لم يتمكن العرب - مع مزيد الاسف - من انقاذ فلسطين من ايدياليهود الغاصبين ومنورائهم بريطانيا ومنثم اميركا تمدهمالوف الملابين من الدولارات كهبات او قروض ، فضلاعن مئات الطَّائرات الحربية ومنها (الفانتوم) التيهي اسرع من الصوت بالاضافة عن الدبابات المتنوعة الثقيلة والمدافع الضخمة البعيدة المدى ، مجانب الصواريخ المحتلفة الاحجام والاهمداف ، والآلات الالكترونيــة ، وسائر انواع الاسلحة الحديثة الفتاكة والقنابل (النابالم) المحرقة ، بالخفية وبالعلن امام بصر دول العالم ( ولا سيا العربية منها والاسلامية )وتحت سمعها ومع الاسف الشديد لم تزل سادرة في غيها ، مع غفلة عن

اعدائها، مستمرة في انقسامهاعلى نفسهاوتنازعهامع بعضها متناسية امر الحقسيحانه بوجوب الأتحاد وعدم التفرقة بقوله ( واعتصموا يحيل الله جمعاً ولا تفرقوا) ويقوله عز وجل ﴿ وَلَا تُنَازَعُوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، الآية .

لهذا اصبحنا بمسس الحاجة الى امثال شهيدنا القسام واخوانه المجاهــدين الحالدين من حيث عزيتهم وممو همتهم المرتبطة بقوة عقيدتهم وأيمائهم . لاجرم وأن المؤمنين لم يغلبوا عن قسلة حينا كانوا متحدين يدأ واحدة وقلبآ واحداً ، كما حدث في غزة بدر الكبرى .. بينا نحن يزيد عددنا عن المئة مليون عربي ، بالاضافة الى سبعائة وخمسين مليوناً من المسلمين ولكنهم فيالوقت الحاضر امسوا كغثاء السيل ، بسبب حبهم للدنيا، وكراهيتهم للموت وتنازعهم فيما بينيم فكانت نتائج تلك الانقسامات الفشل الذريع وضعف الجميع امام البغات الذي استنسر علينا في حين (يدالله مع الجماعة) فالى الاتحاد الى الاتحاد يا شباب البلاد لانقاذ الاوطان من قوى الطغبان وفي ذلــــك فلتنافس المتنافسون ويممدان الجهاد فليعمل العاملون ( وسيعلم الذين ظلموا ايمنقلب ينقلبون) والله وليالتوفيق فهوحسبي ونعم الوكيل .

\* \* **\*** 

1

4 4

**14** /·

## ذكرى الاسسراء والمعسراج

احتفلت بلدان عربية ، واسلامية بـذكري والاسـراء والمعراج ، الميمونين احتفالاتها التقلمدية ، وخطب الخطباء ، وحاضر المحاضرون ، وصفــق المصفقون للجمل الحماسة ، والاقوال العاطفية ؛ وابتهاواً . . وترساوا الله ومعظمهم بالالسنة دون القلوب ، وبالالفاظ دون الممانى والعظات مقرونة بالتوبة اليه تعالى ومعاهدتـه على العمل الجاد الهمادف لتحقيق الغايات

العظيمة التي تحققت يوم أسرى بحمد علمه السلام الى بيت المقدس من مكة الكرمة اشعاراً من الله جلت قدرته بأن البلدين المقدسين بلد واحــد ، وان المسجدين – المسجد الحسرام ، والمسجسة الاقصى - المباركين اتما هما أمانة العرب والمسلمين ومسؤوليسة الحفاظ على حرماتهما ، وصيانة تراثهها والذود عن حماهما تقعكلها على عاتق الامةالمربية الاسلامية كافة عهدةمن رب العالمين يحاسب

سبحان من سمك السهاء الطباقا سبعاً وابرق للنبي « براقاً » أسرى به للقدس من أم القرى ليلا . . فكان البارق السباقا بالمسجد الاقصى يصلي أحمد بالرسل.. صلوا خلفه اشواقاً وبصغرة الاقصى ترأسسادة أل إيمان . . أشرق واستوى اشراقاً كالشمس كان أمامهم وإمامهم وسفيرهم . . ليلاقي الخلاقا أرواح أهل الله تهتف عنده في القدس تفبط وأحمد وبراقًا » حفت به عقب الصلاة وإنها لله تعقد باسمــــه ميثاقــاً وتجمعت لوداعه ؛ وبراقـــه يهفو له . . منهيئًا شواقاً فاذا به يطوي السموات العلى جبريل يخدمه يحف و براقاً ، واذا السما والنجم ينتظرانه من أجله انتظما له أسواقا واذا الملائبك في انتظار رقيه الله مطـت شطره الاعناقــا فعيون أسرار الإله مطلة توقًا « لطه ، حملقت أحداقًا والنور يفرش وجهه وجناحه وعلى مسالكه يمد رواقسأ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* أيقابل الخلاقات فتحت له الابواب حتى ربه فاجتمازها ومع الإله تـلاقى فاذا به وضيف الإله ، يضمه في صدره . . يتعانقان عناقاً فالله مضياف ؛ وأحمد ضيفه في عرشه الباري لطه اشتاقا ولديه قال له : ألا يا مصطفى أعطمك وديني الاسمك استحقاقا أعطيك دين الدين ياخير الورى لتزفيه لعقولهم أرزاقيا 

لا دين كالإسلام في فرقانه ونسه . . قد طمق الآفاقا

« طه » أتى لبني الورى برسالة وسعت رسالات السهاء نطاقا

هو خاتم الرسل الكبار وتمهم لينمذج الاخلاق والاذواقا

نبأ انطلاق عمد لإلهبه ضيف عليه اسكر الحذاقا

خبر السرى وعروج أحمد السها والرب . . حير « جلقاً وعراقا»

هنفت له والرهبان في اديارها ، وغدت لشأر المصطفى عشاقا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* قد زلزل الكفار من اسرائه أما اليهود . . فزادهم اقلاقا

لعن اليهود فهم أبالة الورى يستأهلون القتل والاحراقا

تاته لولا « نور دين محمد » كالشمس شع شعاعه المشراقا

ظل التظالم في الاوادم مسرفاً شرقاً وغرباً يفرض استرقاقا

فالفضل في الدنيا لاحمد عائد أذ حرر الافكار والاطواقا

بل صير الانسان سيد نفسه ومساوياً لسواه مها فاقسا

اعالان المستحدد المس تعلن وزارة المواصلات - البريد عن حاجتها الى متعهدين لنقل البريد لكافة المكاتب البريدية في المملكة الاردنية الهاشمية، فعلى من يرغب الدخول في المناقصة مرّاجعة سكرتير لجنة عطاءات نقل البريد في الادارة المالية « بناية البريد العام ، للحصول على شروط العطـــاء .

وان آخر موعد لنقديم المناقصة هـــو الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق ١٩٧١/١٠/١٠ .

\* المهندس محد خلف وزير المواصلات \*\*\*\*\* وابتهاجها.

على الاهمال من قد أهمل ، وعلى التقاعس من قسد تقاعس وعلى التفريط من قــــد فرط حساباً عسيراً في هذه الدنيــــا ، وفي الاخرة . . وهذا حساب الدنيا حنث يجول العدو ويصول يحتل الديار ٬ ويذل اهلها وينزل بهم صنوف الهوان والعبار والشنار والجوع ، والعطش والعري في تشردهم وتيههم وخروجهسم من

اوطــــانهم مهزومين مدحورين لانهم ليلتزموا بالحفاظ علىالامانة والتضحمة فيسيل بقائها كإسلمت اليهم . . كما سامت اليهم من عهد و عمر الفاروق ۽ لا بل من عهد ﴿ الْاسْرَاءَ ، والمعراجِ ، حيث محمد بن عبد الله يصلي صلاته الله عز وحسل في المسحد الاقصى لتظل هذه الذكرى حافزة العرب والسخاء بالارواح والدمساء والاموال منأجل عروبة القدس - القدس أمانة محمد كين ﴿ وعهد والفاروق ، وجهاد عمرو بن العاص ورفاقه من الغرالمـامين الذين قادوا الفتح الاسلامي وظل خلفاؤهم منيعدهم اوفياء للامانة أسخياء في التضحيات حتى جاء « صـــــلاح الدين » فكان الرمز الاسمى للتضحية ، والشعـــــار الاكرم للوفاء فأعاد للقدس عزتها الاسلامية ، وامجادهـــا العربية معتبرأ بذكرىالاسراء والمعراج وناهجاً نهج اسلافه من اولئك الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله فكانت لامتهم القدس عاصية روحمة ، وقاعدة فكرية ، ومدننة مساركة لطالمسا احتفل بنوها في سنوات الاعجاد والسؤدد بذكري الاسراءو المعراج فحانت احتفالات حقىقىة دات معارس قدسية اسلامية عربىة لست كاحتفالات الخطابة والشعارات والهتافـــات التي تسيطر على

روحاً نابضة بخلاف الجد . والعسنزم والتصمم على استرداد الاقصى واستعادة بست المقدس من الغزاة المحتلين . . ولوكان الامر خلاف ذلك لمنا كانت نتائج حرق الاقصى من قبل الصهونين قد انتهت الى أظهار مظاهر الاسي والتفجع والتباكي على ومسجدها ، وصخرتهما وهذه المسات من الملايين العربية والاسلامية يستبد بمصائرها ومقدساتها عدو اقل عددأ ولكنهاشه عزما ولاتنفع كثرة اعداد الضعفاء المتخادلين مع القلة المتاسكة القوية بالعزم والتصميم . والى ان يغير العرب والسلمون ما بأنفسهم ليتغير واقعهم ويستعيدوا اوطانهم المساوبة . . الى ذلك الحين لا يد من عمل ، وجهباد وتضحمات

تعبد الى هذه الناسة رونقها

احتفالات اليوم التي لا تحمــل

« اشكر كل من قدم الي يـ د العون في سبيل خروج هذا البحث الى حيز الوجود سواء عن طريق البحث الميداني او الاستبيان الكتابي وأخص بالشكر الانسة ايمان ناجيه التي سدت ثغرة كبيرة فيه. كما ولا يسعني الا أن أشكر « الصحفي » التي تحمل رسالة سامية وأستاذي الكبير ضيف الله الحمود ادامه الله » .

المدرسة من أخطــــــر وأهم

ومسائل التوجيه وأدق مجالات

التربية . وهي أول فئة أحتماعية

تكفل الشاب بعد الاسرة ولذا

فهي تلعب دوراً كبيراً في تقرير

مستقبل الطالب وكنفية حياته.

غير أننا نفتقر الى المدرسة التي

تؤمن المستقبل الافضل للانسان

فأول مقومات المدرسة الناجحة

أن تنمى عند طلابها انسانيتهم

وتخلق التوازن بين عواطفهم

العقلية والروحية ولكن مدارسنا

فشلت في هذا الجال فشلا دريعاً

ولست أجد ادق من تصوير شاعر

الاسلام «محد أقبال، لحال شبابنا

ومدرستهم تصويراً حسث يقول

«انالشاب المثقف فارغ الاكواب

ظمآن الشفتين ، مصقول الوجه

مظلمالروح اكليل البصر اضعيف

اليقين ، كثير اليأس ، لم يشاهد

في هذا العالم شيئًا، هؤلاء الشباب

أشباه الرجسال ولارجال ،

ينكرون نفوسهم ويؤمنون بغيرهم

يبني الاجانب من ترابهم الاسلامي

كنائس وأدياراً ، شباب ناع

كالحرير بموت الامل في مهده في

صــدورهم ، ولا يستطيعون أن

يفكروا في الحرية ، ان المدرسة

قد نزعت منهم العاطفة الدينية

وأصبحوا خبركان أجهل الناس

لنفوسهم وأبعدهم من شخصياتهم

شغفتهم الحضارة الغربية فيمدون

أكفهم الى الاجانب ليتصدقوا

عليهم بخبز الشعير ويبيعون

أرواحهم في ذلك ، ان المعـــلم

لايعرف قيمتهم ، فسلم يخبرهم

بشرفهم ولم يعرفهم بشخصيتهم،

مؤمنون ولكن لا يعرفون سـر

الموت ولا يؤمنون بانه لا غالب

إلا الله يشترون منالافرنج اللات

ومناة ، مسلمون لكن عقولهم

تطوف حول كل ما عندهم من علم

وفن ودين وسياسة وعقل وقلب

يطوف حول الماديات ، قلوبهـــم

لاتتلقى الخواطــــــر المتجددة

وافكارهملا تساوي شيئا، حياتهم

نعم هذا هو أصدق وصف

لحال مدارسنا ونظرة واحمدة

على بعض مشاكل المدرسة عندتا

ترسخ هذا الوصف :

جامدة ، واقفة متعطلة » .

نحو مدرسة افضل

ان العلم فريضة على كلمسلمة كاهوفريضة علىكلمسلموالواجب الذي يقع على عواتقنا هو ان نوفر للفتاة المسلمة الجو النظيف لتتلقى العلم بعيداً عن كل المهيجات وعوامل الفساد لنربي امهات يستطعن تربيسة جيل يستطيع ان يتحمل أعباء الحياة ومصارعة الشدائد. ولكننا عندما أقررنا نظام تعليم الاساتذة الفتيات فقد حرمناهن من ذلك الجو وبالتالي جعلناهن عرضة للاغواء ولذلك لان أكبر خطر على الفتاة هو الاختلاط .

ومنثم قان واجبنا اناندرس طسعة المرحلة التكوينية للفتاة عندما يتولى تعليمها الاساتذة. وهذه الفترة بـــلا شك هي فترة المراهقة حيث تكون الفتاة بين ١٦-١٦ سنة فعلينا ان ندرس هذه المرحلة واثرها على الفتاة

ان مرحلة المراهقة هي مرحلة الانتقال من فترة الطفولة إلىفترة الشباب وهي الفترة التي تأخذبها المميزات الخاسة لكل مزالجنسين بالظهور.وفترة المراهقة بالتأكيد هي مرحلة الانفة ح على الحساة حيث تكن بها اشد المراحـــل خطورة حيث السقوط والانحراف المرحلة تكون منطلقة تود تدمير مرحلة الطفولة والوصول اليمرحلة النضجو تاجها الامومة واهمميزات

١ – محاولة التخلـــص من مرحلةالطفولة وتكوين الشخصية المميزة الطسعية واهم سمانها ظهور صفة الحياء التي تعتبر من مقايس الانوثه والبيئة هي اهم العوامل المساعدة على تهذيب هذه الصفة غرائز المرأة وأممها الاغـــراء ومحاولة لفت أنظار الرجل بأي وسلة ممكنة .

هذه الفترة :

وقد تبين من الدراسة ان طالبات المدارس الثانوية وللأمف الشديد أقل حياء من غيرهن وكذلك فان حصة المعلم تعتبر حصة لهو ومحاولات للاغـــــراء والذي يلفت نظر الطالبة شخصة المعلموهندامه لا مادته نما يذهب الفائدة المرجوة من الحصة .

والمواد التي يدرسها معلمون شاملة لجميع المواد المقررة فيجب ان لا ننسى ان هناك مواضيع يجب ان يسودها الادب والحياء بين الرجل والمرأة .

بقلم : بلال حسن التل

وهـــــذا ومن المعروف لكل صاحب بصيرة انمن اول أساب الهزائم التي حلت بنا هي الفوضي بأقر آرنا لهذا النظام في المدارس نساعد علي ترسيخ هسذه الفوضي الحلقية للأسباب التالية :

١ – افسادالفتيات عن طريق الاختلاط وخاصة ان بعض الملمن من المتحللين من الاخلاق يتولون تعلم الفتيات ويدعونهن للاباحة ٧ – لقد لعب هــذا النظام

دوراً كبيراً في أفساد شـــــابناً الصالح الذين تولوا التعلم في مثل هذه المدارس وبذلك نكون قد فقدنا جنودناونحن بحاجة البهبر والسؤال المطروح الان هــوالأ يكفى فتياتنا اوضار الشارع فزدا عليها اوضاراً مدرسية ؟ أ

ان هذه المشكلة مقصورة على ثانويات البنات ولكن هناك مشاكل تشترك بهما سائر المدارس سواء كانت مدارس الذكور ام لأناث ومن اهم هــذه المشاكل مشكلة المنساهج فاللأسف النسديدان مناهجنا هي التكريس الحقيقي لمأساتنا في هذا الجيل ذلك أنها تقتل عند شبابنا روح البعث العلمية وتفرض على الشياب احد أمرين عنى الطالب أما أن يكون ناجحا فيمدرسته فاشلأ فيحانه الإجتماعية أو العكس والقلبل من طلابنا من يستطيع أن يجمع بين النجاحين وانسبب في ذلك اعتاد المناهج علىحشو الادمغة والبصم حتى اذا ما خرج الشاب الى الحياة حرج صفر البدين وباستعراضا للمواد المقررة تجدها جميعها تعاني من مشاكل عديدة .

١ - التربية الديسة : س اول المشاكل التي تعانيها الدينة الدينية هي النظرية في الأشياء التي تحتاج الى التطبيق حتى أن الطلاب يتخرجون وهم يجهلون اركان الصلاة والوضوء .

الىاخوانناالعرب بقيه

• •

وتمامك في صفوفه ، وليظل عند حسن الظين ، يبذل قصارى جهوده ، وعظم تضحیات من اجل القضة المشتركة التي تتطلب وحدة الصف لا تمزيقه ، وقوة الجبهة لاضعفها ، وتوافق الاراء لا اختلاف اففي الاختلاف الضعف 

العدو الذي يشهره علينا ويتعكن ب من دواء احتلاله لاوطانتا المنتصبة .

 يعتبر « الصحفي » يوسف بن تاشفين بطالاً من ابطال العروبة ، والاسلام ويتغنى ببطولاته ، ومروءاته وبالدور الذي قام به في تأخير خروج العرب من اسبانيا مدة طويلة من الزمن ، فهل من موجز عن هذه الحقائق والافكار ؟

عين اشتدت هجات الفرنجة على حدود المقاطعات المعتمد بن عباد والامارات العربية في المتنابذة المتخاصمة في الاندلس - مثل حال الاقطار العربية في هذه الظروف العصمة التي تمسر بعالمنا العربي – نصح ذوو الرأي واهل الشورى المعتمدين عبادسلطان اشبيلية بالاستنجاد بالامير الغربي الكبير المعاصر يوسف وتاشفين والقدوم الى الديار الاندلسية مجنوده البواسل لانقاد ما عكن انقاذه من الوضع المتردي وصد الغزاة ، فكان ذلك وقدم و ابن تاشفين ، يجنوده المقاتلين المغاربة حتى أذا ما وصل الى حسث تقع و الزلاقة ، التقى هناك بجيوش و ان عباد ، وغيره من امراء الاندلس ونسقت الجهود ؛ والخطط العسكرية ، ودارت رحى المعركة في بادىء الامر بين الفرنجة وحيش ابن عباد ولصالح الاولين وهنا تدخل د ان تاشفين ،وعساكره فكان النصر للعرب المسلمين والانكسار الشنيسع للفرنجة الذي قضي على معظمهم . . ودعا د ابن عباد ، ابن تاشفين و لزيارة اشبيلية فاعتذر في بادي. الامر ثم قبل الدعوة لنفسه ولعدد من قادة جيشه ومرافقيه في حين رفضها لجنود الجيش حتى لا يتأثروا بمفاسد المدن، وينغمسوا بلاهيها ودعنها وترفها وليظاوا على ما هم عليه من اعتيادالتقشف وشظف العيش ، وقسوة الحياة – رسالة كتبت لهم في سبيل الدود عن الحمي ، والدفاع عن كرامة الاوطان . . . وحين عودة ابن تاشفين الى المغرب ، عادت الأمور الى التردي بسبب طفيان الترف ، والتبذير ، والاستسلام الى منع الدنيا ويهرج الحياة ، وانغاس بلاط آل عــاد بمحالس الانس؛ والشعر؛ والادب والاستمتاع باطايب الحياة ، وملداتها ، ثم ازدياد شقة الحلاف ، والانقسامات الداخلية ، وسيادة المحاسب والانصاروالمنافقين، الامر الذي لفت نظر يوسف ن تاشفين المه ، فعاد يجيشه ليحارب آل عاد و ويأسر المعتمد مقيداً بالسلاسل والاصفاد ثم ليسوقه الى المغرب والى احد السجون فيها ليظل فية حتى مماته .

كان د ان ناشفين » زاهداً ، ورعاً ، متقشفاً ، شديد الندين والعبادة متواضماً لله قوياً في الحق ناذراً نفسه لاعلاء رية الاسلام وقد مات عن ( ٨٠ ) عاماً • وينصفه المؤرخون بأنه بالدور الذي قام به في الاندلس يحتل مثل المكانة التاريخية التي بحتلها صلاح الدين الايوبي ، والمظفر قطز وغيرهم من ابطال العرب والمسلمين الذَّين قادوا المعارك الحاسمة ، ومنها معركة ﴿ الزُّلَاقَةُ ﴾ – ما بين علميطله ، وقرطبة ، واشملية .

 یلاحظ من افکار « الصحفی» ومن خلال آراء صاحبها في كتاباته ، وابحائه ، وخطبه ، ومحماضراته ، واشعاره أنــه يقف الى جانب « الرعيل الاول » . . . فهل من اعادة موجزة عن بعض المواقف ، والذكريات لهؤلاء ؟

المعفور له الملك حسين من على طيب الله ثراه يعلن الثورة الكبرى لينطلق العرب في ميادين الحرية ، والتقــــدم والحياة الافضل٬ ولما تنكر له حلفاء الغدر والاثم والطغيان ظل صامداً قوي العقيدة والايمان . . وحيين يأتيه الانذار البريطاني في و العقبة ، يرفض اية اغراءات ، واية تسوية لا تعترف بالوحدة العربية ، وحرية العرب كاملة بما في ذلك عروبة فاسطين ومعها . رفض ( الوطنالقومي الصهوني ) فيها ، ويرتضي النفي و الحرمان في قبرص حتى قضى شهيداً خالداً ينام النومة الابدية في جوار د الاقصى . . . و د فيصل بن الحسين ، مجنكته و درايته وبعد نظرة ؛ وبتعاونه مع رفاق جهاده ودربه من ابناء الرعيل الأول ينتزع استقلال العراق من التبعية البريطانية قبل اي قطر عربي آخر . . ورحم الله فيصلاً عظيماً في حياته ، عظيماً في مماته ، وصدق الشاعر العربي الفلسطيني بوصف الحسارة التي المت بالامة العربية حين اعلان وفاته اذ يقول :

e 🚁 🤌

 $(x,y,y)\in \mathbb{Q}$ 

- Table 1

. .

وردعي الشمس وقومي استقبلي طلعة الشمس وراء الكرمل ، ٤ واهتفي يوشك ان يغشى الحمى يا فلسطين سنا من فيصل ٩

٠٠٠ و د عبد العزيز بن السعود ، ينتفض انتفاضة العربي الاصيل حين يعرض عليه ﴿ رُوزُفُلُتُ ﴾ باسم الصهيونية العالمية مبلغ عشرين مليون ليرة ذهبية (عــداً ونقداً ) مقابل السياح

لها بخط عبور الى ( خيبر ) ثأنه بذلك ثأن السلطان عبدالحميد العثاني الذي رفض عروضا مالمة واقتصادية مغريبة مقابل الاعتراف الصهونية باستبطان ولو جزء من فلسطين العربية ... والامام و احمد آل حمد الدين ، يرفض قبول تحمات المسؤول الافرنسي الاول ما دامت جيوشه تحتل الجزائر. . . وشكرى القوتلي ، يحاول الانتحار وهو ما زال في السَّابِعة عشرة منالعمر في سجون السلطات العثانية خشية ان يضطر تحت التعذيب الى البوح باسرار حركة التحرر العربية ، ثم لما تضرب دمشق بقنابل الفرنسيين سنة ١٩٤٥ يرفض وهو طريح الفراش في منزله بحي الصالحية في دمشق ــ يرفض وساطة القائم بالاعمال البريطاني بضرورة التساهل ومنح الفرنسيين بعض الامتيازات السياسية والثقافية في سورية ، ويضيف قائلا : و حذني فالقني امام مجلس الامة لاموت كما يموت جنود الدرك المدافعين عنه ، . . . شكري القوتلي الذي شاهدته بعد حوالي شهر منذلك يرفع العلم السوري على بناية المجلس المذكور ويخاطبه قائلًا : • سوف تظل خفاقـــاً حق يحل محلك علم الوحدة المربية ، وتمر السنوات القلملة حسث ينزل شكري القوتلي بيده علم القطر السوري ليرفع مكانه علم الوحدة بين الجهورية المصرية العربية ؛ والجمهورية السورية العربية

...وفي هذه المناسبة تجول في خاطري خواطروامثولات كرامة ومروءات لاولئك الكرام من ابناء الرعيل الاول فأذكر على سبيل المثال لا الحصر: المرحوم محمد الحامس يفضل النفي الى : مدغشقر، على أن يسلم السلطات المحتلة بالبقاء في المغرب.. والشهيد و بلعيد ، من ابطـــال جبهة التحرير الجزائرية يعذب عذابا شديداً ، وتنزع جلدة رأسه وهو يصر على الامتناع عن اعطاء اية بيانات عن الثورة شأنه بذلك شأن (آل ياسر) في تاريح الاسلام الزاهر ( أحد . أحد ) . . و ﴿ عمر بن المحتار ﴾ تلقي به السلطات المستعمرة الطلبانية من الطائرة جزاء اخلاصه لبلاءه . . والشيخ فرحان السعدي يقاد الى حسل المشنقة في الثانين من عمرهُ وهو صائم لله تعالى رابط الجأش ، مرفوع الرأس ليلقى وجه ربه صابراً محسباً في سبيل فلسطين . . . وعز الدين القسام ، وعبد الرحيم محمود ه سأحمل روحي على راحتى ، وعبد القادر الحسيني ، و ﴿ فخري البارودي ، – صاحب مشروع ه فرنك ، فرنك تساوى سبعين مليون فرنك يومياً كافية لسد. حاجات أي مشروع قرمي عربي . . وعثمان قاسم يمــوت في دمشق فلا توجد في جبوب، الا مبلغ ٢٧ قرشاً سورياً بعد حياة طويلة ، وكفاح مستمر طويل . . و ﴿ احمد مربود ﴾ لا يكتفي عدو بلاده بقتله واستشهاده بل يمثل به في مرجة دمشق ويتشفى امام الجمهور الباكي بجره في الساعة مستشهداً في سبيل. الأمة العربية ، مع اكثر من خمسين شهيداً من أهله وذويه في جبـــاثة الحشب ــ في الجولان تغمدهمالله جميعاً بالرحمة والرضوان وجزاهم عنا خيراً ووهبنا الاقتداء بتضحياتهم وبطولاتهم .

المطلوب بعض اساء المواقع ، والامثلة والحكم التي لها

🦳 و مفارة مفتاج ، بين عجاون ، واربد وعند منتصف الطريق رمزاً لقطم الطرق ٬ وصعوبة السفر والخوف في اواخر العهد العثاني وأوائل العهد الفيصلي حيث تقع على جانب الطريق وفي موقع كثيف بالغابات كان يسهل معــــه انقضاض عصابات التشليح والسلب على الاشخاص والقوافل المارة .

 « حرش » وكان يقترن اسمها بالقول المأثور : « البراطيل خربت جرش ، معرفة من الناس بأنها كانت مزدهرة البنيات والممران ولكن شأنها اهمل في مراحل قديمة في التاريخ نتيجة الفوضى والفساد والرشوة والمحسوبية فنام أهلها عنها فتهدمت بالفيضانات والزلازل والعواصف دون أن يعني بها .

• وزيتون برما داشر وتعيشوا يا ممل . ! ، كدليل على اهمال الزراعة ، وكسل المزارعين وهجرة القرويين -

• د هب الهواء يا ياسين يا عذاب الدارسين ، اشسارة الى شقاء العامل وأتعابه وجهوده حين وقوع الرياح والاعاصير .

• واللي بيوخذ امي هو عمي، سياسة المنافقين والانتهازيين

• يسأل عن بعض اعراض «مرض السكري » وعلاجه. 🔲 من الاعراض : هبوط وزن الجسم ، وشحوب السلون

الى حنطى مائل الى الصفرة ، وشدة الرغبة في الشرب ، ومثلها الحاجة الى كثرة البول بكمات كبيرة وخاصة في اللمل ، وعدم نشاط في العمل وظهور بثور ودمامل يطول وقت عدم اندمالها وزوالها،وكذلك التهاب وقروح في الشفة العلما ، ونهم في الاكل ورائحة فم لها صفة خاصة ونوع فريد بها ، وارتفاع جيوب اللثة عن الاسنان ، وعند المرأة ظواهر على الحمل ، وحالات تشويه وعسر عند الولادة ؛ وغير ذلك من الاعراض هي من اختصاص الطبيب الذي يقدرها ويصف العلاج لها ومن أهمه ﴿ الحمية ﴾ التي هي رأس الدواء كما ان المعـــدة بيت الداء ومن اسباب مرض السكري: الهم والغم والانفعالات النفسة ، وكثرة الطعام وخاصة السكريات والدهنمات والنشويات ، وضعف الكند ، والاهم غده البنكرياس ، وقلة الرياضة المدنية ، وكسل الحساة وترفها ، ومع هذا فقد اصبح العلاج ميسوراً ، والمعالجة ناجحة بفضل تقدم الطب ، وتطور العلاج وينصح بعض الاطباء المؤمنين بالتطبيب بالاعشاب . . . ينصحون بالتطبيب بالاعشاب . . ينصحون بالتفاح ، والثوم ، والبصل ، والفاصولياء ، والترمس والشيح والقيصوم ٬ والقرنبيـط ٬ وان كان ډ الانسولين ۽ هو اصحاب الراى الصائب .

 مل تنجح زراعة اشجار فستق الحلي في الارن ؟ نعم . . حيث ان الفستق الحلبي من فصيلة البطم ؟ والبطم موجود في معظم غاباتنا ، وان كانت كميات اشجاره قد قلت بسبب الاعتداءات المتكرة ، وخاصة في اوائل هذا القرن وفي العشرينات ، والثلاثينات منه لغايات التحطيب، والحطب والوقود ، ومن اجل صنع والمهابيش، جيث كانت تقطع الشجرة الكبيرة الواحدة للاستفادة من ارومتها وجذرها الضخم لعمل المهباش ــ دق المهباش يا سويـــــلم ــ وحتى في الموقر قد نجحت زراعة شجرة الفستق الحلبيلان غابات البطم كانت ممتدة الىذلك الجزء من الاراضي الاردنية ، ويمكن زراعته عن طريق البذور او الغراس المحسنة المطعمة ، او بتطعيم اشجار البطم الكائنة في الغايات وفي بعض الاراضي المملوكة .



## حديث المجالس حقائق واوهام . . . تفاؤلات واحلام

أأ مثاق الاتحاد الميثاق الوطني الاردني كان يحب ان

يسبق الاحسدات والمشاكل والصعاب لعله كان بأمكان نصوصه واحكامه . . جوهـره وممـــو مبادئه ، ونيل اهدافه ان يحول دون ما قد حدث . . والآت وبعد ظهوره الى حــيز الوجود فآمال المخلصين تتجمه بعواطفها وقاوبها الى القائمين عليه والمهتمين بأمرد والمعلنين الالمستزام به مضاعفة العمل ومواصلة السعي والكفاح المستمر الدءوب لترجمة الاقوال الى اعمال اعمار وبناء ' وبذل وعطاء وسخاء في الحدمة الصحيحة التي تحقيق اغراضه واهدافه لنجآح المحاولة ، وموفقية المشروع ولمعود العالم فينظر الينا نظرة جد واهتمام مصدقاً انسا قررنا الخطة التي لا رجـوع عن حسناتها ومقومات النقدم فبهسا بل الرجوع عن كل خطـــأ ، والاعتراف بكل غلط ليح ل علهما الصحيح والصواب والمجدي سبيلا الى التطور السريح والنمو المزدهر متعظين بالماضىواغلاطه واخطائه ومهتدين بتجاربه وهي اكثر من أن تحصيها الكتب والتقارير والمجلدات .

والميثاق ابي ميثاق يظل حبراً على ورق مــا لم ينبـع من عقمدة راسخةوايان سليم بعظمة مبادئه وكبر غاياته ومألم يكن حافزأاللتضحيات الجساموالجهود الجبارة تذلل المصاعب ، وتنير الطريق الى الغايات المنشودة . . وعلى بركة الله مسيرة هـــادفة الى الهدف الاسمى في خدمة هذا الجزء الغالي من الوطن العربي لا بل في خدمــة الوطن العربي بأسره . . . تجسيداً لاماني الوحدة الشامــــلة ، والتحرير الكامل والحياة الكريمة فيجمتمع سلم كريم لاغش فيه ولا فساد ، ولاظلم على ارضه واضطهماد وعدالة اجتماعية تعطي الفرص كل الفرص للجميع في اجــواء ليس من تظلمه يشكو طائفية او حزبية او غطرسة قبلية. . ليس فيه محسوبية وانتهازية وامتيازات عشائرية وطبقية . . . اراض مستغاة وليستمهماة ومزراعون نشطون يعطون الارض الصبة من عرقهم وتعبهم مــــا يجعلها خصبة كثيرة الانتاج مدعومين مادياً ومعنوياً من الحكومة التي ترجه وترشد وتسدعم بالقروض · المساعدات . . . وتجارة راخة رمجأ حلالأليس فيصفوف تجارها جشعون ولا محتكرون ولا وطفقوا كليل ومبخسوا وزن ولا متجرون تجارة غير مشروعة

امناء شرفاء يقدمون حساباتهم

وكشوفات تجاراتهم دقيقة غير متهربين من رسوم وضرائب قانونية متعاونينمع داثرةضريبة الدخل تعاون الاخوة والصدق والشعبور بالمسؤولية . . . زراعة ، وتجارة تشكلان الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني مع الدعامة الثالثة وهي الصناعةالتي لا تستغل و الحماية ، ولا تغشها ولا تبذر اموالها كل همها ان تنطور وان تنمسو في خدمة الصالح العام حاسبة الحساب كل الحساب للمستهلك قبل حساب الربح على حسابه تحت « شعار الحماية ، التي يفهمها الواعون الطيبون بأنها انما كانت وتكون لصالح الوطن وازدهار اقتصاده وليست لارهاق كاهل المسكلفين والمستهلكين في ارض بسلادهم برقع الاسعار وغش المنتجات والزراعة ، والتجارة، والصناعة الساحة وما تعنمه في الاردن بلد الأثار العجيبة الفريدة . . بلد المقدسات الدينيسية والمناخات المختلفة الملائمة للسائسسح وللزائر لىنفق ولمعطى هذا البلد دخلا متزايداً بقدر ما نعمل من أجل تنظيم شؤون السياحة والعناية بالاثار والزائسرين ومضاعفسة مشاريع تطوير السياحـــة في بلادنا الى النمو الافضــل . . . ومع العناية بالاقتصاد العناية الفآئقة بالتربية والتعلم وتطوير اساليب التدريس وكتبها وفق

الاردن اسرة واحدة متحابة مناهج تسعىالي تكوبن الاجيال متراصة متعاونة على البروالتقوى: الصاعدة المتعلمة المثقفة الشاعرة « وقل اعملوا فسیری الله عملکم بمسؤولياتها المزودة بالايمان وصدق ورسوله والمؤمنون ، ـ صدق العقدة المستعدة لسندل الغالي الله العظيم . والرخيص في سبيل خير المجتمع ورفعة الوطين وتعزبز هيبته وكرامته . . . المستعدة للموت الثركات - ولاب من قيسام في سبيل الحياة الحرة الكريمة لابناء العروبة حيث كانوا مراعين شركات هندسية ، واقتصادية جمعا ان التعلم لا يحسب حسايه عربية على مستوى عال رفيـــع في الكمية بل بالنوعية لا بالاعداد من الخبرات ، والكفايات العلمية الهائلة ادا كانت ناقصة الثقافة والثقافية والفنية مدعومة كل معوجة التعليم مكتفية بالشهادة هذه المتطلسات يعمق الشعور كاجازة للوظيفة والعمـــــل . . بالمسؤولىة ، وصدق الامـــانة اجل بنوعية من يتخرجون الى القومية . . لا بد من ذلك لاسما ميادين العمل اقسوياء بابدانهم وان صناديق التنميه الدولية ، اصحاء بعقولهم نيربن بافكارهم، ومؤسسات الاقراض العالمية كرماء بوفائهم لامتهم ، عظماء ومختلف المصادر التمويلية ــ بالأخلاص للمفاهم القومية العالبة حكومية ؛ وأهلمة - تتطلب والقيم الانسانية الخيالدة . . . اول ما تنطلب لمـــد دولة من والميثاق الذي نتكلم عنه نريده الدول او مؤسسة من المؤسسات كما يراد له الشعار الذي يستظل بالقروض والمساعدات بالدراسات به كل مواطن ، والاطار الذي والخططات الشاملة الفصلة المبنية يدخل فيه مرحلة جديدة من

مراحل حياتنا بالحزم والعيزم

مقسماً بالله العلى القدير أن يخلص

له عن قناعه ، ونخدمه باخلاص

ويبذل من اجله ما يستطيع حمًا

للوطن في عنقه وواجباً عليه نحو

هذا الوطن الذي تهدده اخطار

التفرقة والانقسام وضعف الحس بالمسؤولية والذي تطغى فيسه عبادة المادة من دون الله والمثل العليا ، وتسيطر فيه جماعات النفاق والمنافقين والسدس والدساسين والكسل والكسالى والانهزاميان والسطحيان واللااباليين . . . اجل في هذا الوطن الذي تهدده الاخطـــار والمصائب بفعسل المؤامرات الاجنبية والخلافات الداخلية. . هذا الوطنالذي منامراضه تفشى الكراهية والاحقياد في اوساطه ، وصدق من سماه باسم و بحتمع الكراهية ، المجتمع الذي يتطلب منا جميعاً ان نعود الى الله فنخافه في اعمالنا وتصرفاتنا

في اقوالنا وافعالنا لتعود الامور

الى استقامتها فنكون الجبهة

الواحدة القوية المتاسكة

القادرة على درء الاخطار وصد

الغزاة الطامعين وتحرير ارضنا

المنتصبة وانقاد مقدساتنا من

دَل الاحتلال . . وهذا الاردن

بلد الدفاع عن خط الدفاع الأول

عن دنيا العروبة والاسلام لا بد

له من « ميثاق » ينتظم فيـــه

ابناؤ ه المعول في اليمين والبندقية

في اليسرى . . اعمار وبنداء ،

ودفاع وموت في سبل الكرامة

والنودعن الحمى . . . اردنسا

هذا بحاجة الى ميثاق يجعل من

على الخسبرة الصحيحية وعلى

الدراسات الدقيقة المطلوبة ،

مصحوبة بالجـدوى الاقتصادية

والفوائد الاجتماعية وغير ذلك

من الايضاحات والمعلومات التي

تعتمد من قبل مؤسسات الدر اسات

الاستشارية

المعادية للامة العربية فاحذروا. وفي هذا الصدد لا بد لي من التنويه بسأراء قيمة سمعتها في الايام الاخيرة من مهندس كبير يعمل في القطاع المهني الحر، و من آخر زميل له يعمل في القطاع الحكومي شـــاركاني الرأى بخلاصة ما ذكرته آنفا مع المشاركة كذلك بأن بعض الشركات الهندسية الاستشارية الاجنبية لعبت دوراً سيئاً في مشاريع صناعية واقتصادية وعمرانية عربية ومنها مشاريم طرق ، ومستشفيات ، وفنادق ومياه تم بعضهـ١ في الاردن بالاضافة الى ما هو معروف عن تواطؤشركا اجنبية معالصهبونية في عرقلة سيرمشروع بوتاس البحر الميت وفي التلميح كفاية .

الرسمة ... المحلون الوقود المحاجة ، وبدون حاجة وبأعداد

والشركات الهندسية . . وكان يفترض باتحاد المهندسين العرب وبكافة الاتحادات في البلدان العربية ان تسعى حثيثا لتأمين هذا النقص وتلافيه بمع اشتراط موافقتها على المؤسسات المنشودة والمكاتب الهندسية الاستشارية الموثوقة لتنال ثقة الجهات الممولة من جهة ، ولكيلا تصبح هذه الشركات وتلك المؤسسات اداة بهد مصادر التمويل ونعني بها الجهات الاجنبية ذات الطامم السياسية والاغراض الاستعمارية. ويؤسفنا هنا ان نشير وبكل تأكيد الى ان بعض المؤسسات الأستشارية في الاقطار العربية تعمل بالدات ، وبالواسطـــة ، مسيرة او مخيرة لصالح المصالح

كثيرة ، ونفقات طائلة يصاحبها في بعض الوزارات المتلاحقة وفودها (على الطائر الممون ) . . . يصاحبها تعطيل اعمال الموظفىين المسافرين ، وتراكم معاملات المراجعين ، وقصايا دوائرهم التي تـــدب الفوضى في بعضها ، والكــل في بعضـــــا الآخر ، وفي غيــاب الموظف المسافر يبدأ الدس ومعه النفاق وتتغير في بعض الحالات سياسة الادارةوطبيعة روتين العمل وفي ذلك الخسارة . . ولطالما كتبت في هذا الموضوع ، ولكن حدااً لم يستجب وقلنا رأينا التكور، « أن معظم المؤتمبرات سياحية وعلمية ، وزراعية ، واقتصادية وسياسية ، واعلامية ، ومالية جمركية ، وعماليـة دولية . . ثقافات البعثات الدبلوماسية ، والدوائر التنصلية فيها ، ومعها دوائر الملحقين الثقافيين ، والاعلامية والساحسين والتجاريين ، فوظيفة رئيس

البعثمة سياسية دبلوماسية ، والقنصل من الفروض ان يكون ذا معرفة بالامور التجارية ' والجركية ، وجموازات السفر في بلاده ناهيك عن كون معظم موضفي البعثات الدباوماسة محملون مؤهــلات في الحقوق ( وتشتمل على المعرفة بالشؤون المالمة ، والتجارية ، والادارية ، والقَانُونية ، والدوليـــة ) وفي التاريخو الادابوذلك ما يؤهلهم لتمشل بلادهم في المؤتمرات الثقافية والعلمية وغيرها . . واذا لم يكن الافتراض فالاوفر لخزينة الدولة وخاصة في بيروت والقساهرة ، وعددمن العواصم العربية الاخرى وفي لندن ، وباريس ، وجنيف وغيرهاواستكمال اجهزةالبعثات الدبلوماسية بالموظفين المختلفينمن ذوي الاختصاص ومن حمسلة الشهادات في الفروع والابحاث التي يفترض استمرار عقب المُؤْتمرات الدولية من أجلها وعلى هؤلاء مهام تمثيلنا في المؤتمرات المنوه بها حتىلا يصار الى تعطيل اعمال بعض الدوائر المركزية في العاصمة لسفر المسؤولين فيها في اوقات عديدة من السنة لحضور المؤتمرات العالمية والعربية ومنها ما هو غير ذي جدوی ومکرر

الزمرون \_\_المرون العائدون\_ القسادمون

وبنفس الابحساث والمواضيع

والمقررات.

من المناطق المحتــــلة من العدو في اعقاب د عطة الصيف ،والنزهة الشهداء الابرار، وكرامة المقاومة ،وصمود الجنودالنظاميين وبكاء الارامل ، والثكالي ، والايامي ،وصراخ الضمير العربي الحر – العائـــدون للحديث عبر المسافات الطويسلة العريضة ، والاسفار المريحة في بلادنا المحتلة حيث لم يسألهم احد من الاعداء، ولم يعترض سبيلهم احد من جنود الاحسلال دليلًا على الامان والاطمئنان والسلام والوئام ، أوما تعس هذه الالسنة المغيضة التي تؤيد اقوال الاعسداء بأنه لا مقاومـــة تذكر في بلادنا المغتصبة - ثم يتحدثون عن المدارس التي فتحما العدوقي نقري والارياف وهي هي ما زالت عني حالها منذ ما قبل ١٩٤٨ . وعن القرى المنطورة وأية ناحيــ، في في الضفة الشرقية من لارد \_\_\_ اصابها مزالتقدم والعمران، وبناء المدارس • والعيـــادات الطبية والصحية ، والوحــدات الزراعية؛ والجعيات التعارفية ، والخيرية والشعب البريســــــــية ،

والاندية الرياضية ، ومراكز

الشباب ٬ ورياض الاطفال . . اية ناحية اصابها بعد كارثة ٩٩٧ اكثر بما اصاب مجموعــة القرى التي وقعت تحت الاحتلال منذ سنة ١٩٤٨ ومن هذا التاريخ... والانكى أن هـؤلاء واولئك الوجهاء ، والزعماء ، والمثقفين و «الوطنجيين) يشيدون ارتفاع اجور العمال العرب العاملين في المصانع العصهيونية والمسزارع الصهيونية - مزارع العرب المسروقة المنهسوبة . . . العال العرب هناك حسب مزاعمهم يتقاضون كذا وكذا من الليرات الاسرائيلية التي خفضت قيمتها في الشهر الاخير مقابل ارتفاع اسعار المواد الغذائية والضرورية. العيال الذين يحلون في المصادم عمل العمال اليهودالذين التحقوا بخدمة الجيش اليهودي لتدمير منازل العمال العرب وقتل أهلهم ودويم وتجويع اطفالهم وطرد اعمامهم واخوالهـــم . . العــال الذن يتزكون مزارعهم ومزارع اقربائهم واصدقائهم وغيرها من الزارع العربية ويهجرون القرى والمدن العربية لتبور الزراعة العربىة ، وتخلىالقرى بمن يعمل في عمرانها. . العمال الذين يعملون في صناعات يهودية تغلف في اقطار اوروبية -وتدمغ فيها على انها مصدرة من هناك وهي في الواقع صيونية -صنعاً ومصدراً ثم توردالي الدول العربية باسعار عالية منصنع عمال عرب في مصانع جودية ... العمال الذين يشارك بعضهم مكرها او راغباً في صنع الذخـــائر

والاسلحة والمواد الكياوية في

مصانع العدو ، ومع هذا يفاخر

القادمون بارتفاع اجبور العمال

العرب على حساب : الكرامة

المهدورة ، والاراضى المسأوبة ،

ولتوفير غمسالهم لحرب العرب

والفتك بهم ، وتقدم الصناعة

العدوة ثم يتصديرها عن طريق

الاقطار الاوروبية الى البلدان

العربمة المستوردة ، وعلى حساب

الدل العربي مقابل اجور رهده

تعود أن صندوق مسال العدو

حيث ينفق الكثير منهسا في

ملاهبه ، ومنتزهاته ، وحداثق

حير أناته ودور السينا فيه، وهي

في الاصل تدفـــع من جباية

ولحساب صناعات الاعسداء

الضرائب المتصاعدة على النجار العرب والصناعيين العرب ومع هذا ، وذلك يقال لماذا العدو بق الى هــذا التاريخ في ارضنا العربية منا دام تفكير بعض انعرب عنى مستوى النفكيد اللهي يفكر به القادمـون من ونزهة الصعب ٤ -

1

("

... .

\_,1

٠. ¥...

tage •

4

\$.ر

---

# السان حالم يقولون ٠٠ يتغنون ٠٠ يسردون . ويعتبرون ١٩٠٠

| 《食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食                                                                          | (KAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>*</b> · /                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| الاوطان بالدعوات ،                                                                                              | فواز ابو الغم : « بلادي وان حارت علي عزيزة – وقومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سفي التل : « الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠                                        |
| الشيخ عليمالطنطاوي : ﴿ وَأَنْ دَيْنَا قَدْ أَرْدَتْ صَلَّاحَهُ ﴾ أَخَافَ بأَنْ                                  | وان جاروا علي كرام ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | والرمح والقرطاس، والقلم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| تقضي عليه المائم ،                                                                                              | يعقوب عويس ، و ومن لم يصانع في امور كثيرة – يضرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ميد المفتي : د فيم التقاطع في الاسلام بينكمو ، وانتمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | last .                                   |
| الشريفعبدالحميدشوف: « الْمُلكُ أَنْ تَتَلاَقُو في هوى وطن ، تفرقت                                               | بأنياب ويوطأ بمنسم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يا عباد الله اخوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . · •                                    |
| فيه اجناس وأديان »                                                                                              | معيق الرسيدات . و بعد العرب أوطاني - من السام لبعداد ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مد جمعـــة : «وانمــا الامم الاخــــلان ما بقيت<br>تانيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b></b>                                  |
| مدحت جمعه : ١ كانوا ملوكاً سرير الشرق تحتهمو، فهــــل                                                           | <ul> <li>ومن مصر الى عن - الى نجد فتطوان ،</li> <li>روحي الخطيب . ( ق ( عمر الفاروق ) بعد ( أبي بكر » -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قان همو ذهبت اخلاقهم ذهبوا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| سألت سرير الفرب ما كانوا،                                                                                       | روحي السيب . " م م حصر العارون المناه الي بعار المناه الم | <b>جت تلهوني     : «</b> اضاعوني وأي فتى اضاعوا. ليوم كر <b>ية</b><br>وسداد رأي »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>t</b>                                 |
| جاء الدين طوقان . « السيف اصدق انباءاً من الكتب »                                                               | الابقسطنطينقرمش: دقما انظراها أو الاسى يعصرها - مسلمها ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | و المنعم الرفاعي : « وما ثناك كلام الناس عن كرم ، ومن يسد المنعم الرفاعي : « وما ثناك كلام الناس عن كرم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| كامل الشريف : وقم يكيد بعضكو لبعض ، وتبدون                                                                      | والمسيحي في ُ قهر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طريق العارض المطل ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en e |
| العداوة والخصاما ،<br>الشيخ امراهم القمالات و در معتربات الانبلام و ادرة عمر النب                               | مسلم العطار : د صحب الناس قبلنا ذا الزمانا - وعناهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ليان النابلسي. : هي الامور كما شاهدتهـًا دول من سره زمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·                                      |
| الشيخ ابراهيم القطان: « نصيحة ملؤها الاخلاص صادقة ، والنصح<br>خالصه دين وايمان ،                                | من امره ما عنانا ۽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سآءته ازمان »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • *                                      |
| على الحياري : د ونحن في الدين والفصحى ذوو رحم ،ونحن                                                             | عاكف الفاين : « مجدي اخيراً ومجدي اولا شرع – والشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ياض المفلح : ﴿ أَنَا ابن جِلا وطـــــلاع الثنايا ؛ متى اضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>,</b>                                 |
| في الجرح والالام الخوان ۽                                                                                       | · رأد الضحى كالشمس في الطفل »<br>الله مصمد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | العيامة تعرفوني »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ; <del>-</del> '                         |
| زيد الرفاعي : وقل: لـ وجونبول ۽ اذا عاتبته ، سوف                                                                | الشيخ محمدعلي الجعبري: « وما آفة الاخبار الارواتها - سيأتيك<br>بالاخبار من لم يزود ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بهد اديب العامري : « من عامني حرفاً كنت له عبداً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| تدعونا ولكن لا ترانا ،                                                                                          | بو عبار من م يروه .<br>شوكت الخصاونة : ولا تلق دهرك الا غير مكاترث – ما دام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ل <b>وصي الخيري :</b> ما اعظم الاخلاق في نفس امريء ، ان<br>دادن النام النام شوري ، النام النام شوري ، النام ال | •                                        |
| تيسير طوقان : و وأعلى من غلاد ستون رأياً ، وأحكم من                                                             | يصحب فيه روحك البدن ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خاشنته الناس لم يخشوشن ،<br>باس ميرزا : «تقدمتنياناس كان خطوهمو ، وراء خطوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| فلاسفة الهنود »                                                                                                 | صبحي امين عمرو: اني اصاحب حلمي وهو بي كرم –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | باس میرزا : «تقدمتنیاناس کان خطوهمو ، وراء خطوی<br>ادا مشی علی مهل ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • · · · •                                |
| أكرم زعيتر : و وفي الارض منأى للكريم عن الاذي وفيها                                                             | ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رحان شبيلات : « وطني لو شغلت بالخلد عنه ، لم اشغلتني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| لمن خاف القلى منازل ،                                                                                           | عدنان ابو عوده : ولربما طعن الفتى اقرائه – بالرأي قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اليه في الخلد نفسي ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ′ · ·                                    |
| سليمان السودي : د سنمت تكاليف الحياة ومن يعش ، ثمانين                                                           | تطاعن الاقران ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هد الطراونه : « لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                        |
| حولاً لا أبالك يسأم ،                                                                                           | موسى الساكت : «قاض ادا النبس الامران عن له - رأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ولا ينال العلا من طبعه الغضب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·                                        |
| عثمان نوري : ﴿ وأيد مصر والسودان واغم ، ثناء القوم<br>من بيص وسود ﴾                                             | يخلص بين الماء واللبن ، وعداننا و علينا أن نفارقهم – وجداننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | هد طوقان : «لاتكن لينا فتعصر ، ولا تكن صعبافتكسر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| منير الرفاعي : د ألا ليت ريعان الشباب يعـــود ، ودهراً                                                          | رسيق المصيين . ديا من يعو عليه الا عدم »<br>كل شيء بعدكم عدم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسن الكايد : احذر عدوك مرة؛ واحذر صديقك الف مرة<br>فا ما التاريخ في المارية المراد المارية المارية المراد الم       | <b>▶</b>                                 |
| تولی يا پئين يعود ۽                                                                                             | كامل عي الدين : وشر البلاد مُكان لا صديق بـ ه - وشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فاربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة ، الشير حابس المجالي : « فتى علمته نفسه وجدوده ، قراع العوالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | u                                        |
| مهيب اخياط : « من سلك الجدد أمن العثار ،                                                                        | ما يكسب الانسان ما يصم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تعالى الجامي و على عليه عليه وجدوده عرب العوالي . و ابتذال الرغائب ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| عبد الحفيظ محمد : ﴿ وَمَاكَتَ حِينَ زَعَزَعَنِي الدَّهُرُ ﴾ التَّاسَّا                                          | الشيخ محدامين الشنقيطي: و فذلك نفس الحاسدين فانها – معذبة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| منه لتعسي ونكسي ،                                                                                               | حضرة ومغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الدهر بين الحفر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -,                                       |
| عبد الخالق يغمور : « صنت نفسي عما يدنس نفسي ، وترفعت                                                            | حكت مهيمار : سنذكرني قومي اذا الخيل اصبحت ،<br>تجول بها الفرسان بين المضارب ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | معد نوري شفيق : « لا تقل اصلي وفصلي ابداً ، انما اصل الفتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>.</b>                                 |
| عن هوی کل رجس »                                                                                                 | المناصل في منجون العدو: « حي الأباة اذا مررت بسجنهم ، ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ما قد حصل ۽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-</b> 0                               |
| علي الدجــــاني : « ينال الاماني بالحظيرة وادع ؟ كما أنه يكدي الذي شأنه الكد »                                  | السجون منازل الاحرار ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لهيم البخيت : « اصالة الرأي صانتني من الخطل ، وحلية<br>الفضل : إن: عند العطل »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | # -dy p - a                              |
| داوود الحسيني : « هو الدهر مها أحسن الفعل مرة ، فعن                                                             | الصحفي : وقف دون رأيك في الحياة مكافحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفضل زانتني عن العطل »<br>شيخ نديم الملاح : « انام ملىء جفوني عن شواردها ، ويسهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JI                                       |
| خطأ لكن اساءته عمد ،                                                                                            | ان الحياة عقيدة وجهاد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ي يا سيا الحلق جراها ويختصم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| علي أبو نوار : و ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه، يهدم ومن                                                            | الشيخ فهمي هاشم : يردد شعر المغفور له الملك عبد الله : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                   | شيخ عبدالله غوشه : ﴿ يَا رَائِداً سَوْرَ عَيْشَ كُلُّهُ كَدَرَ ، ارْبَأَ بِنَفْسَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N                                        |
| لا يظلم الناس يظلم »                                                                                            | الشيخ الذي يرنو لألقاب الساحة ه<br>عبد الرحمن خليفة د سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا : بأنني خير من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ان ترعى مع المبل»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ···········                              |
| محمد رسول الكيلاني: « اذا لم يكن غير الالسنة مركباً ، فما حيلة الله على الداء الله على الله على الله الله على ا | عبد الرحمن خليفة . و سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا : بانني خير من<br>تسعى به قدمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امل عريقات : «أذا بلغ الرضيع لنا فطاماً ، تخ الدال الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| المضطر الاركوبها ،                                                                                              | الدكتور عبدالكريم خليفة: يردد قول خالد بن الوليد: « انني احارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حر له اجتار ماجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                        |
| علي حسن عودة : دع المقادير تجري في أعنتها ، ولا تنامن الا<br>خالي البال »                                       | من أجل دين الله لا من أجل عمر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معد علي رضياً : « بين و حانا » و « مانا » ضاعت لحانا »<br>لدكتورصبحي ابوغنيمه: « ألا ليت الشباب يعود يوماً ، فنخبره بمسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| محمد الصويف ؛ ما بين غمضة عين وطرفتها ، يغير من الله                                                            | <ul> <li>هـاني خير ، د قف علي كنز بباريس دفين ، من فريد في</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معدور مبعي، بوصيعه، ما الدين السباب يعود يوما ما معابره ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| حال الى حال ،                                                                                                   | المعالي وتمين »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اهم الجيوسي : ه اذا كنت في كل الامور معاتباً ، صديقك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A                                        |
| ابراهيم الحباشنة : واني وان كنت الاخير زمانه ، لآت بما لم                                                       | أحمد اللوزي : لئن كنت ادنى القوم سناً ، فعد فضائلي لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لن تلقى الذي لا تعاتبه »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| تستطعه الاوائل »                                                                                                | يستطاع ، على نصوح الطاهر : «غير مجد في ملتي واعتقادي ، نوح باك ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مابا العكشة : ، سأبقى على العهد يا موطني ، صدوقاً ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                        |
| مصباح الزميلي ، د في بيته يؤتى الحكم ،                                                                          | عن معن معن المعنى ا<br>ترنم شاد الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شريفاً عظم الوفاء ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| يوسف العظم : « انا الذي نظر الاعمى الى أدبي ، واسمعت<br>كلماتي من به صمم »                                      | صالح الجالي : د حياتي أن أتوخى الحياة ، حر العشيرة حر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | موان المعايطة : « واحزم الناس من ان فرصة عرضت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| داوود ابو عزالة : « الحيرة فيا اختاره الله »                                                                    | الوطين »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لم يجعل السبب الموصول منقطماً »<br>تبد السلام الجالي : « الملك ان تعملوا ما اسطعتموا عملاً :   وأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₽ .                                      |
| يعقوب العودات : « رب أخ لك لم تلده امك »                                                                        | عمد سالم الجنهدي : ولو كنت من مازن لم تستبح ابلي ، بنــو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يبين على الاعمال انقان ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Programme and the second                 |
| الشيخ معمعلي الجعبري: و ان الحاضريري ما لا يراه الغائب ،                                                        | اللقيطة من ذهل بن شيبان » على الاذى عظمئت على الاذى عظمئت على الاذى عظمئت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مود العابدي : د تلك آثارنا تدل علينا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | £                                        |
| حازم نسيبه : «معاذ الهوى ما ذقت طارقه النوى ، ولا                                                               | جمال الحسن : و اذا انت لم تشرب مراراً على الأذى عظمئت<br>وأى الناس تصفو مشاربه ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فبدالرعوف الروابده: ﴿ وَلَهِ عَسَّاءَةً وَتَقَرَّ نَفْسِي : احْبُ الى مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| نزلت منك الهموم ببال »                                                                                          | أمين أبو الشعر : بلد به بخلاف ما في غيره ، شبع الدخيــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لبس الشفوف ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~                                        |
| جمعه حماد : « لبيت تخفق الارياح فيه ، أحب الي من                                                                | واسقب ابن الموطن ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | براهيم المطلق قناء : « وأكل كسيرة في قمر بيتي : احب الي من<br>أي "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                        |
| قصر منیف ،                                                                                                      | تيسير ظبيان : داعل لدنياك كأنك تعبش ابدأ ، واعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | من أكل الصنوف»<br>معمد الدالية بيان من الدالية بيان م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| جميل بركات : د من لم يعز بموطن حر ، يكن للذل عبداً ،                                                            | لاخراك كانك تموت غدا ؛<br>محمد عود القرعان : « اذا كان الكلام من فضة ، فالسكوت من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وسى أبو الراغب : دسافر ففي الاسفار خمس فوائد ،<br>عمد علي العجلوني : ددهب الذين احبهم : وبقيت مثل السيف فردا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>,</b>                                 |
| احمد غنيم : « نقل فؤادك ما استطعت من الهوى ،                                                                    | محمد عود القرعان : « اذا كان الكلام من فضة ، فالسكوت من<br>ذهـب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فعد على العجلوني : دذهب الذين احبهم : وبقيت مثل السيف فردا،<br>وصفي ميرزا : د سل الرماح العوالي عن مواضينا: واستشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                        |
| ما الحب الاللحبيب الاول:                                                                                        | علي مسمار : والعدل اساس الملك ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | البيض هل خاب الرجا فينا » البيض هل خاب الرجا فينا »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| كامل حمارنه : د صديقك من صدقك لا من صدقك »                                                                      | عبد الرزاق الفيومي : « اتق شر من احسنت اليه ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عسني فريز       : د أنا الذي نظر الاعمى الى ادبي : واسمعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| حسن ابراهيم : د والناس فيما يمشقون مذاهب ،                                                                      | سعد الدين جمعة : ﴿ فَاسْتُقُمْ كَا أَمْرَتَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کلیاتی من سه صم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| حمدي عبد الجيد : « اذا النف حول الحق قوم فانه ، يصرم                                                            | ڪ ۽ الجالي : د زرعوا فأكلنا ، ونزرع فيأكلون ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عادل شمایله : د ما کل ما یتمنی المسرء بدرکه : تجري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| احدات الزمان ويبرم ،                                                                                            | الشيخ أبراهم زيد : وعلى رسلكم ليس الدعاكل شأننا ، فماعزت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الرياح بما لا تشتهي السفن،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
|                                                                                                                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~•                                       |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |

.

الزراهية بحيث يرى ان السعودية ستصل قريباً لا الى اكتفاء ذاتي المنتجات الزراهية بل ستتعداها الى التصدير منوها بشاريع الماء في الحرج ، وجيزان ، وغيرها وغيرها ، ومتطرقا الى الحديث عن النهضة الزراهية كذلك في وقطر ، و « البريي ، وواتما بأرب دول الجزيرة العربية بأسرها ستشهد نهضة زراعية ممتازة في سنوات قلمة قادية .

\* الشجرة في ألم المورد المراء .. في سان فرانسيكو الامدكة الشجرة في ألم الموركة المدينة المورد المراء المورد المراء المورد المورد المراء المرا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* للدكتور عبدالكرم غرابية عاكف على تدقيق من الاردن في ودراسة المئات من الصور والوثائق والمجلدات التركية - العثانية كراجع ذات قيمة علمية ، وثقافية ، وقنية يقتضها البحث العلمي المجسرد ، وضرورات التأليف في القضايا العربية ، والاسلامية والدولية ، وعلى الرغم من أنه قد قضى اكثر من سنة راجع ويبحث في مكتبات اسطنول ، وانقرة . على الرغم من ذلك فقد سافر الى تركيا قيل حوالي ثلاثة أشهر ليقضي هناك شهرين يعود بعدهما سافر الى تركيا قيل حوالي ثلاثة أشهر التقضي هناك شهرين يعود بعدهما وليعطك الله العافية والصحة ، وغاغا الكثير الكثير من الصور والايحاث ، وليعطك الله العافية والصحة ، وغاغا الكثير الكثير من الصور والايحاث ، وليعطك الله العافية والصحة ، وغاغا الكثير الكثير من الصور والايحاث .

التست شخصية دينية مرموقة اعفاءها من عضوية بحلس الاعيان إذا أمكن ، لتبقى متفرغة إلى مهام متصبها الديني ، وقبل مع هذا الخبر ، بأنه ربا استحب ارغيتها .

■ عدد من العسكرين المتفاعدين اصبحوا يترقبون صدور الصحف الاردنية ويطالعونها بانتظام بحثاً عن اخبار التعيينات في مجلس الوزراء ونعني هنا تعيينات قبل في مجالس الاشاعات بأنها ستجري في السلك الدباوماسي حيث تتجه النية الى احداث سفارات جديدة في البحرين وابو ظيى، وقطر، بالاضافة الى وظيفة سفير الاردن الشاغرة في طهران ويا صاحب الحظ انتظر حظك وبختك، ونصيك.

ورئيس حكومة استى ربما زود المكتبة العربية والعالمة قريباً عولف جديد في قضايا الامة العربية واسبابها وسبل معالجتها ، ومن المؤكد أن الكتاب المنتظر سيكون له مثل الاثر الذي احدثته مؤلفاته السبابية... ويا لمت السباسين العرب المتقاعدين ؛ أو المغزولين سياسياً أو الذين يفرضون على انفسهم العزلة يكتبون ، ويؤلفون خدمة القضايا العامة ، وتنويراً للرأي العام ومصادر لدراسة وبحث الاحسال الساعدة ؛ القادمة .

مغير سابق يؤلف كتاباً عن الشؤون الدياوماسة عملى ضوء
 معرفته وتجاربه وخداته في الوظائف التي اشغلها .

 الدكتور سامي الحصاونة عاد من الولايات المتحدة الاميركية يُعد غياب خس ستوات ال في نهايتها شهادته الجامعية في اصول التربية والتعلم .. قاهلا وسهلا ، والف مبروك .

لا يترك سماحة الاستاذ الشنقيطي سفير الاردن في حدة فرصته الا لنتحدث فيها عن الاردن و واصالة شعبه ووفائه لا اتراماته الاديبة والمادية والمعنوية تجاه الشعب العبربي في أي قطر من اقطار العروبة متسائلا عن اسباب هذا التنكر والجحود والعقوق الذي يلاقه الاردنيون من احوائهم العرب في كل مناسبة . ليت الكثيرون من زملائه يسمحون لانفسهم باتخاذ مثل هذا الموقف الذي تمليه المصلحة العامية والوفاء اللاردر على المناسبة .

النواء المتعاعد السدمطلق عد يثني الثناء العاطر على والبحرين الميراً ، وشعباً ، وحكومة ويشيد بالمزايا والصفات الطيبة التي يتمتم بها الشعب البحراني الشقيق ، هذا مسع التنويه بأنه على الرغم من قصاو بلدان المدة التي مرت على وجوده هناك اصبح علماً بالكثير من قضاء بلدان الخليج العربي ، والوقوف على مختلف مراحل النشاطات الاجتاعية ، والعلمية والثقافية هناك ، فخوراً بأنه يؤدي مهام عمله هناك على النحو الافضل وفي خدمة « البحرين » والعروبة .

و الاستاذ الشيخ منير ارسلان المقتش ، والمدرس المنتدب في المعهد العالي للمعلمات في المقامة عين كر وبالخير مسدد البياد الاصيل الناهض معجباً يسمو الساوكية البحرائية ، وصفاء العقيدة الاسلامية ، والشيائل العربية ويودد الرأي بأن اقرب الناس عادات ، وطبائع الى

الشعب العربي في الاردن هو شعب البحرين العربي وبهذه المناسبة نشير الى ان شيخنا المحترم يقوم هناك باعمال مفيدة في خدمية الاردنيين و كأنه قنصل فخري ، ومستشار ثقافي حيث يشرف على شؤون المعلمين الممارين ، وطلبة المدارس من الرعايا الاردنيين سعيداً بانه يخدم بلديه – الاردن ، والبحرين – .

ومعالي السيد حاتم الزعبي افتتح مكتبين للمحاماه احدهما في
 و المنامة ، والآخر في ﴿ أبي ظبي ﴾ ومنسذ البداية لاقى نجاحاً كبير
 جعله كما يقولون يعتذر عن قبول منصب كبير طالما وأن عمله في مهنته
 الحرة المحاماة كما ذكرنا ناجع ويدر عليه مورداً مالياً كبيراً.

 احتفلت فرقة « قتيان الرسول الاعظم » من التنظيمات التربرية ؛ والثقافية والرياضية في ﴿ جمعية رابطة العــــاوم الاسلامية ، بذكرى الاسراء ٬ والمعراج في قاعة المانية العاصمة ، وتكلم في الحفسل كل من ضيف الله الحود ، وتيسير طبيات ، وجميل بركات ، والشيخ عادل الشريف وشاعر شباب فلسطين محمود الافغاني ورفيق الدجاني بمد ان استمعوا الى تلاوة آي الذكر الحكيم من الاستاذ محمد ابو شوشة ، ثم الى كلمة عريف الحفلة الاستاذ حسان ظبيان وأناشيد مجموعات الفرق الكشفية المشتركة . . ومما لفت نظر الحضور أن معظم المدعوبين من ( علماء الدين والمسؤولين عن التوجيه الديني ، والدين يرون في كل حفلة ، ومناسبة لم يحضروا احتفالا هاما هو في معانيه ومراميه من اهم الاحتفالات في مثل هذه الظروف التي تحتل فيها القدس ؛ ومقدساتها ويقع مسرى الرسول الكريم تحت وطسأة الاغتصاب والاحتسلال الصهيوني . . مسرى الرسمول الذي اراد له رب العالمين ان يربط باسرائه القدس بمكة ، والمسجد الاقصى بالمسجد الحرام ليظل امــــر حمايتها من الاعتداء ؛ والحفاظ عن تراثها ؛ وحماهما وقدسيتها منوطأ بالعرب والمسلمين ، وفي اعناقهم ، وفي طليعة التزاماتهم ومسؤولياتهم الى ابد الابدين . . منوهين جميم الخطباء في ذلك الاحتفال بأر الذين تخلفوا ربماكان في سهرات ( عائلية ) او في حفلات ( طبائخية ) وانهم لو علموا ان ( التلفزيون ) سيكون حــــاضراً لالتقاط الرسوم والصور ؛ وتسيمل الاحاديث لجاءوا سراعاً ، فلا حول ولا قوة الا بالله . . ولا عليك يا حسان ! البركة بمن حضروا ، والقيمة للتوعية لا للكمية ، ولينصرن الله القلة المؤمنة الواعية ، الصــــابرة المرابطة ولو

• الصديق العزيز ، والشاب الاديب الوفي الدكتور البارع السيد يوسف القسوس، والفاضلة المثقفة نجوى القسوس يحتفل باكليلها الميمون في كتيسة الروم الارثوذكس . . جعله الباري قراناً مباركاً بالرفياء والمبنين والخيرات والمسرات واليها ، والى ذويها اجمل التهاني ، واصدق التمنيات .

• المعهد الثقافي الاسباني الذي افتتح هذا الاسبوع مرحلة جديدة من مراحل تطوير العلاقات الاردنية العربية – الاسبانية الى الافضل وجعل على مستوياتها المنشودة للصلات القوية التي تربط البلديز الصديقين والشعبين الدريقين خاصة في ميدان العلم والثقافة ، وفي جامعات اسبانيا الالاف المؤلفة من شطلبة العرب فهم حوالي الفي طالب أردني ينهلون من مناهل العلم ويتزودون بالمعرفة ومختلف أوجه الثقافة ، وخاسسة الثقافة االاسبانية ، ومع ادراكنا الاهية تعلم طلابنا النفة الاسبانية التي تشتمل على كلمات ، ولهجات عربية فاتنا كذلك نأمل أن يكون العرب مناك معاهد ثقافية عربية تقرب في معانقت ، وتزيد في قرة الصلات وتعرف الجميع باضهم على بعض . مع اصدق النهائي اسفارة سبانيا في وتعرف الجميع باضهم على بعض . مع اصدق النهائي اسفارة سبانيا في عان ، واطيب ثنيت التقدم والازدهار .

كان منزل الصديق الأسناذ محمد نزال العرموضي خدار المالم القريبة الماضية غاصاً بالمهنتين بمناسبة أفر حصدقران أشريته وأن عاقلته الكرعة وإلى آل العراوضي الاماجد الجمل الشهائي والنباريات وجعله عزوجل قراناً مسوناً بالسعادة والهداء والبيان.

 ثم في وأيدون و قرآن السيد شمس الدين الحمود المرظف في احد يتوك أبي ظبي في حفل كبير صم الاقراء و والاستنداد، والمعارف

## اعسلان

تعلن وزارة المواصلات عن حاجتها الى موظفي احصاء الحصائبين من دوي المؤهلات الجامعية ، يرجى بمن يحد في نفسه الكعاءة التقدم بطلب استخدام الى قسم شؤور الموظفين في الوزارة خلال مدة اسبوع من تاريخه .

متوسلين اليه جعل شأنه ان يسعد العروسين بالتوفيق؛ والنجاح والرفاء والبنين . والف مبروك .

and the common terms of the contract that is the contract to the contract of t

• تقم ( جمعة البرموك الخيرية ) في الزرقاء احتفالاً كبيراً برعاية دولة رئيس الوزراء السيد وصفي التل سيكون حافلاً بالمتنوعات الخيرية والثقافية والاجتاعية ، ومنذ حوالي شهرين والعاملون والعاملات في الجمعية يستعدون لهذه المناسبة الخيرة التي يؤمل ان يكون الاقبال كبيراً على احتفالها الهادف الى تطوير الجمعية وابراز نشاطاتها وجهودها الطبية ، وتهانينا سلفاً .

\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* من اجتاع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ، في 

\* لقط اس \*

\* لقط اس \*

قصر الثقافة في مدينة الحسن للشباب تشير الى : 
قوة خطابة الاستاذ العين عبد الرحمن خليفة ، ونشاط الاستاذ الوزير 
مصطفى دودين ، وحجة الاستاذ الاديب صلاح ابو زيد و ابو عاد ، 
وحماس وجرأة الاستاذ النائب محمد الحاج عبد الله ، وصراحة الاستاذ النائب الشيخ عبد الباقي جمو ، وكياسة ودماثة الاستاذ النائب سلمان القضاة .. أما محرر و الصحفي ، فقد قبل برأي ذوي الرأي ، ويد الله مع الجماعة ، وغير ذلك من اللقطات ، والانطباعات لا بد من الاشارة اليها في مناسبات قادمة .

عائلة هندية ما زال بالها مشغولاً على قطعة خشبية مزخرفة
 كانت قد اهدتها الى دار بعثة دباوماسية عربية هناك وقيل انها انتقلت في حينه سهواً مع اثاث رئيس البعثة حين انتقاله .. يا خسارة ؟

